الرّب المُعنب في المُعنب والمُعنب والمُعنب في المُعنب والمُعنب في المُعنب في

تصنيف الإمام الحَافظ الفقيد إلى عَلِى الحَسَن بن المُحَد بن عَبداللهِ الإمام الحَافظ الفقيد إلى عَلِى الحَسَن بن المحتدادي المعروف به " (بن البَـنّاء " ( ٢٩٦ - ٤٧١ )

تحق يق عَبْ لِيتدبِنْ يُوسُف الْمِجْدَرُنْجِ

وَالرافِي عِمَة والريامي

حُقوق النشر محفوظة النشرة الأولى ١٤٠٩ هـ

<u>وَلِرُ لِلْعَ جِمَدْ</u> الرياض - المسَملَكة العَرَهِ بِيَّة السَّعُود بِيَّة مع ٢٥٠٧ - الريز لبريْدي ١١٥٥١ - حسَانِفْ ٤٩١٥١٥٤

## اُجزاءٌ حَدِيثية ﴿

# الرّس المُعنِ المُعنِ الرّس المُعنِ المُعنِ الرّس المُعنِ المُعنوبِ وَلَرْومِ إلِينُوبِ المُعنوبِ وَلَمْ المُعنوبُ وَلِمْ المُعنوبُ ولِي المُعنوبُ وَلَمْ المُعنوبُ والمُعنوبُ والمُعنوبُ والمُ

تصنيف

الإمَام الْحَافظ الفقيد إني عَلِى الْحَسَن بن الْحَدَبن عَبد اللهِ البغنداديّ المعروف به " (بن البَـنَاء " (٣٩٦ - ٤٧١)

> تحتى ع*بُ لِسِّربِن* يُوسُف<u>ِ الْمُحُ</u>رَثِي



# بسم الله الرَّحْنُن الرَّحِيم

الحمدُ لله نحمَدُه ونستعينهُ ونستغفره، ونَعوذ بالله من شرورِ أَنْفُسِنا وسيّئاتِ أعمالِنا، من يَهدِه الله فلا مضلَّ له، ومن يُضلِلْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أَنْ لا إلله إلاّ الله وحدَه لا شَريكَ له، وأشهَدُ أنَّ عبدُهُ ورسولُه، صلى الله عليه وعلىٰ آله وسلم تسليماً كثيراً.

#### أمّا بعد . . .

فبعد أنْ حقّقتُ كتاب «فضل التهليل وثوابه الجزيل» لـ الإمام أبي عـليّ بن البنّاء ـ رحمـه الله ـ كان بحـوزتي هذا الكتـاب الذي بـين يديك، فاستحسنتُ إخراجه، الإبراز ميراث هذا الإمام.

وكان من دواعي إخراجه: العِظَة بمضمونه في زمن عَظُمَ فيه البَلاء، وكثرت فيه الفتن، وغير خافٍ عليَّ أنَّ موضوع هٰذه الرسالة قد اشتمل عليه كثيرٌ من دواوين الإسلام، وللكن دخوله فيها ضمناً ليس له من الأثر كالذي له في مثل هٰذه الصورة المفرَدة.

وما أحوجَ اللّسان إلىٰ أن يُمسكَ عن كثير من الكلام، وما أحدوج النفس إلىٰ أن تحبَسَ عن كثير من الخِلطة، فقللَ في الناس المؤنس، وعَمَّتُ الوحشة.

وإذاكان ابن البنّاء قد صنّف هذه الـرسالـة في القرن الخـامس الهجريّ، يَعِظُ فيها بالسّكوتِ ولزوم البيوت اتِّقاءً لشرور الإختلاط، فهاذا عسى أن يقول لأهل القرن الخامس عشر؟

وَلَمَّا كَانَت طريقة تصنيف هٰذه الـرسالـة حَديثيَّـة، ومصنّفها عدّثاً، جعلتها من جملة سلسلة (أجزاء حديثية) .

والله تعالىٰ أسأل مغفرةَ الزّلَل ِ، وصَلاح العَمَل ِ، ولا حولَ ولا قوّة إلّا به.

وكتب أبو محمد عبدالله بن يوسف الجديع في يوم الأربعاء ٦/ذي الحجة/ ١٤٠٨ هـ الموافق ٢٠/يوليو/ ١٩٨٨م

## ترجمة موجزة للمؤلـف(\*)

هو الإمامُ الحافِظُ الفَقيه أبوعَليّ الحسَنُ بن أحمد بن عبدالله بن البَنّاء البغداديّ الحنبليّ.

وُلِدَ سنة (٣٩٦).

تفقّه علىٰ أبي طاهر الغُبَاريّ، ثمَّ علىٰ القاضي أبي يعلىٰ الفرّاء رأس الحنابلة.

وأخذَ القراءة عن أبي الحسَن الحَيَّاميّ .

والحديثُ عن خلقٍ كثير، منهم :

أبو الفتح بن أبي الفوارس، وابنا بِشران : أبـو القاسم، وأبـو الحسين، وغيرهم.

وكانَ نبيلًا فاضلًا، صاحب سُنّة، متفنناً في العلوم، فقد جمع الفقه والحديث والقراءة والأدب.

ومن فضائله: أنه كانَ شَديداً علىٰ أهل الأهواء. وقد تُكُلَّمَ فيه بنظنون، لا يقاوِمُ شيءٌ منها ما عُرِفَ به من العدالةِ والصّدقِ والدّيانة.

<sup>(\*)</sup> اكتفيتُ هُهنا بهذا الموجز في تـرجمته، لكـوني فصّلتها في تقـديمي لكتابـه الآخر: «فضـل التهليل» فارجع إليه إن شئت.

وتخرُّج به خلقٌ كثير، منهم :

وَلداه: أحمد، ويحيى، وهما إمامان مشهوران، وأبـو القاسم ابن السمرقندي، وغيرهم.

ابن السمرفندي، وعيرهم. وكانَ مشهورًا بكثرة التصنيف في أنواع العلوم، إلاّ أنّه لم يصلنا من تصانيفه إلاّ اليسير.

> ماتَ أبوعلي ببغداد سنة (٤٧١). رحمه الله، وأعلىٰ درجته.

\* \* \*

#### هذا الكتباب

وصلَنا لهذه الرسالة المباركة نسخة واحدة فريدة فيها علمت ..

وهي نسخة قيّمة جـدًا، من محفوظات دار الكتب الظاهرية بدمشق، وهي فيها ضمن مجموع رقم (٧) ابتداء من الـورقة (٧٧) حتى الورقة (٨٤).

#### أمّا صفة هذه النسخة:

فهي بخطِّ واضح جَميل مَشكول ، كيفَ لا وناسخها نحويًّ عارف؟ كما أنّها مقابَلة على أصلَها المنقولة عنه غير مرّة، كما ذكر ذلك ناسخُها في حاشيةِ آخر وجهٍ منها.

• واسم الكتاب كما أُثبِتَ على الوجه الأوّل منه: «جزء فيه الرّسالة المغنية في السّكوتِ ولزوم البيوت».

# اسم النّاسخ وتاريخ النّسخ :

علىٰ الوجه الأول من الكتاب : «وقفه مالكه وكاتبه محـمّد بن ، أبي الفضل البعليّ الحنبليّ، عفا الله عنهم».

قلت: وهذا الناسخ هو شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن بركات البعلي، أحد فقهاء الحنابلة، كان محدثاً ثقة، نحويًا عارفاً، صالحاً متواضعاً، سلفيًا.

ولد سنة (٦٤٥) ومات سنة (٧٠٩)(١).

وقد كان ـ رحمه الله ـ إلى جانب إمامته في العربية ذا خبرة بالفاظ الأحاديث، وهذا مِمّا جعَلَ نسخته في تمام الدِّقَّةِ والضبط.

وأمّا تاريخ النسخ فقد جاء في آخر النسخة : يوم الإثنين، ثاني جمادي الأولى، سنة ثمان وسبعين وستمائة بدمشق.

# توثیق نسبة الکتاب إلى مؤلفه:

لا يخــالجني أدن شُــكٌ في كــون لهــذا الكتـــاب من تصنيف أبي على بن البنّاء، وأستدلُّ له بأمور :

أوّلها: إسناد الكتاب من كاتبه الثقة المتقن إلى مؤلّفه، وهو إسنادٌ جَيِّدٌ، وهاك تراجم رجاله:

يرويه ابن أبي الفتح عن جماعة، وهم :

١ ـ شرف الدين أبو الحسين علي بن محمد بن أبي الحسين اليونيني.
 وهو بعلي ، حافظ متقن، فقيه حنبلي، لغوي، ذو هيبة ومكانة،

<sup>(</sup>١) ترجمته في : ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب ٢/٢٥٦ الوافي بالوفيات للصفدي ٣١٦/٤ شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٠.

وُلِدَ سنة (٦٢١) ومات سنة (٧٠١)(٢).

٢ - جمال الدين أبو حامد محمد بن علي بن محمود المحمودي،
 المعروف بـ«ابن الصابوني».

وهو حافظ مفيد، صحيح النقل، صاحب «تكملة إكهال الإكهال»، وكان تغيّر قبلَ موته بسَنة. وَلِدَ سنة (٢٠٤) ومات سنة (٦٨٠) (٣).

عماد الدين أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعد المقدسيّ.
 وهو محدّثُ فاضل، وشيخ حنبليٌّ صالح .
 ولد سنة (٦١٧) ومات سنة (٧٠٠)

عسليهان بن حمزة بن أحمد بن قدامة.
 وهو أبو الفضل المقدسيّ الصالحيّ، قاضي القضاة.
 حنبليّ، محدّث مكثر، فقيه كبير، ذو جلالة ومكانة.
 ولد سنة (٦٢٨) ومات سنة (٧١٥)<sup>(٥)</sup>.

م فخر الدين أبو محمد عبدالرَّحٰن بن يوسف بن محمد البَعليّ.
 وهو فقيه حنبليّ، محدّث فاضل، صالح عابد زاهد.

<sup>(</sup>٢) ترجمته في : ذيل الطبقات ٢/٥٥ شذرات الذهب ٣/٦.

<sup>(</sup>٣) ترجمته في : تـذكرة الحفّـاظ ١٤٦٤/٤ الوافي ١٨٨/٤ وغـير ذلك، فـإنّ المذكـور مؤرّخ مشهور.

<sup>(</sup>٤) ترجمته في : الوافي ٤٠٢/٧ شذرات الذهب ٥/٥٥٥.

<sup>(°)</sup> تسرجمته في : ذيـل الطبقـات ٣٦٤/٢ الوافي ٣١٠/١٥ فـوات الـوفيـات ٨٣/٢ الـدرر أ الكامنة ٢٤١/٢ شذرات الذهب ٣٥/٦\_٣٦.

ولد سنة (۲۱۱) ومات سنة (۲۸۸)<sup>(۲)</sup>.

حفيفُ الدين عبّاس بن عمر بن عَبدان البعليّ.
 وهو حنبليّ، وصفه الذهبيّ بـ «الفقيه» و«الرجل الصالح».
 ماتَ سنة (٦٨٢)(٧).

هؤلاء جميعاً شيوخ ابن أبي الفتح في رواية هذا الكتاب، وجميعهم يروونه عن :

١ \_ الشيخ أبي المنتجا عبدالله بن عمر بن علي، المعروف بدابن اللّي».

وهو بغداديًّ ، مسنِد مشهور صالح ، صحیح السَّماع ، صاحب رحلة ، لکن قال ابن نقطة : «لا یَدری هٰذا الشأن البتة». یعنی أنه کان مُسْنِداً فحسب . ولد سنة (٥٤٥) ومات سنة (٦٣٥) (٨).

وهو يَروي الكتابَ عن : ٢ \_ أبي الفتح أحمد بن أحمد بن محمّد بن اليعسوب. وهو بغداديًّ، محدّث غير مكثر، أديبٌ شاعر. مات سنة (٢٥٥)(٩).

<sup>(</sup>٦) ترجمته في : العبر ٣٥٨/٥ ذيل الطبقات ٢/٣١٩ شذرات الذهب ٤٠٤٠.

<sup>(</sup>٧) ترجمته في : العبر ٥/٣٣٧.

<sup>(</sup>٨) أنظر ترجمته في «السير» ٢٣/١٥ ـ ١٧.

<sup>(</sup>٩) ترجمته في : الوافي بالوفيات ٢٢٨/٦.

وهو يرويه عن :

٣ ــ أبي غالب محــمد بن عبدالواحد بن الحسن القرّاز.
 وهو بغداديًّ، ثقة عالمٌ، من كبار القرّاء.
 ولد سنة (٤٣٠) ومات سنة (٥٠٨) (١٠).

وأبو غالب هٰذا يـروي الكتـابَ عن مصنّفه الإمـام أبي عليّ بن البَنّاء.

وثانيها : صورة السَّماع المنقولة عن الأصل المنقول عنه، وفيها :

«سَمِعَها من أبي غالب القَزّاز عن جامعها: ولَدُه عبدالواحد، وأحمد بن محمد بن اليَعسوب، وابنه أبو الفتح أحمد، في جمادى الآخرة، سنة تسع وثهانين وأربعمئة.

وسمعها من أبي الفتح أحمد بن اليعسوب: ولده أبو الغنائم أحمد، وأبو الحسن سالم بن علي بن أسعد، بقراءة أبي بكر محمد بن علي بن عمر بن زيد اللّتي، وابنه عبدالرّحمٰن، وأخوه أبو حفص عمر، وابنه عبدالله، وعبدالله بن جرير.

وكتب السماع أصلياً في شعبان سنة إحدى وخمسين وخمسين وخمسمئة، والحمدلله وصلى الله على محمّد».

ثم سياق سماع لحَلق كثير على الشيخ أبي المُنجا عبدالله بن عمر بن اللّتي، بقراءة الإمام تقيّ الدين أبي العبّاس أحمد بن أبي

<sup>(</sup>١٠) تـرجمته في : المنتـظم (وذكر وفـاته سنـة ٥٠٧) ١٧٩/٩ معرفـة القراء ٢٦٤/١ الـوافي ٦٩/٤ عاية النهاية ٢٩٢/٢ ـ ١٩٣.

الفتح محمّد بن الحافظ الإمام عبدالغني المقدسي.

والمقصود من هذا أنْ يُعلم أنَّ الرسالة مشهورة عن القزّاز عن مؤلفها، وإنّا أوردت هذا لئلا يقول قائل: إنّك لم تذكر في ابن اليعسوب نصاً صريحاً في تعديله، فكيف اعتمدت روايته مفردة؟

فأردتُ دفعَ لهذا الإعتراض، مع أنَّ لهذا \_ فيها أرى - لا يضر في نَقَلَةِ الكتب، إجراءً لهم على السَّلامة، لعدم الجرح فيهم، ولأنَّ العمدة في لهذا على صحّةِ الأصول وضبطها، وكم من رجل وصفه النقّاد بأنه «صحيح الساع» معَ أنّهم لم ينصّوا على عدالته؟

وثالثها: أسانيد المصنف في لهذا الكتاب، وذكر شيوخه وتراجمهم، يُفصح كل ذلك عن كونه من تصنيفه.

ورابعها: قد ذكره جماعة مِـمَّن ترجَمـوا للمصنف، وغيرهم،

١ \_ الحافظ ابن رجب الحنبليّ في «ذيل الطبقات» ١/٣٥.

٢ \_ الحافظ ابن حجر العسقلاني في «لسان الميزان» ٢ / ١٩٥٠.
 قال : «وقع بعلو في كتابه الذي صنفه في السكوت» .

قلت: وهذه فضيلة.

٣ \_ الــرّودانيّ في «صِلة الخلَف بـمَــوصــول السَّلَف» (مجلة معهــد المخطوطات /مجلد ٢٨/ج٢ ص ٣٥٠) بـإسناده إلى أبي الـمُنجا اللّتي عن ابن اليعسوب.

ووقع اسمه عنده: «الرسالة في السّكوت ولزوم البيوت، النافع للإنسان في أولاه وأخراه، وسَلامة دينه ودنياه».

وبعض هذا كافٍ لتوثيق نسبة الكتاب إلى مؤلّفه.

### ● العَمَل في تحقيق الكتاب:

١ \_ تحقيق نصّه، وضبطه باستخدام علامات الترقيم والشكل.

٢ ــ رقَّمتُ أحاديثه وأخباره.

٣ ـ حققت أسانيده جميعاً: مرفوعها، وموقوفها، ومقطوعها، وميّزت درجة كلّ إسناد ما أمكن من حيث القبول والرَّد، مع تخريج الحديث أو الخبر من مظانّه إنْ تيسرَّ الوقوف عليه، مع العناية بالترجمة المختصرة لكلّ راوٍ لم يترجم له في «تهذيب الكمال» وتوابعه، إلّا إنْ تعسرَّ العثور على ترجمته.

وقد أهملتُ الترجمـة لبعض أسانيـد الحكايـات أو الشعر، وهـو قليل مني، وسبب إهمالي لـذلك أنّها لا يـترتب علىٰ الحكم عليهـا كبير شيء، والوقت ثمين.

٤ ـ ميّزتُ بين الأصل والتعاليق عليه بوضع التعليق في أسفل الصفحة، والأصل في الأعلىٰ.

ه \_ ذيّلت الكتاب بثلاثة فهارس:

أ \_ فهرس بأطراف الأحاديث والآثار.

ب \_ فهرس بأسهاء المترجمين في التعاليق.

ج \_ فهرس الموضوعات والفوائد المهمّات.

والله \_ تعالىٰ \_ أسأل الإخلاص في العمل، والعصمة من الزَّلل، إنّه وليّى، وهو حسبي ونعم الوكيل.

وإليك نص الكتاب. . . .

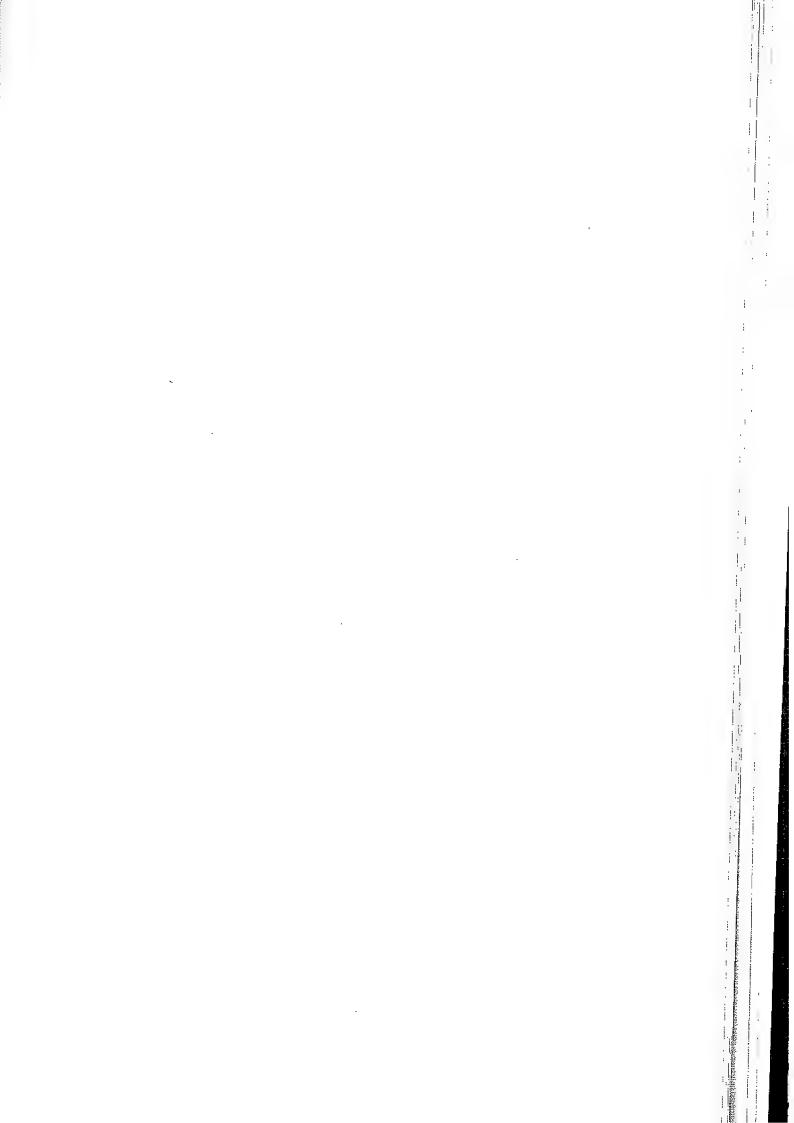

# جُـزْءُ فيـهِ الرِّسالةُ المُغْنِيَـةُ في السَّكوتِ وَلَـزوم ِ البُيوتِ

تأليفُ الإمام أبي عَليّ الحَسَن بن أحمد بن عبدالله ابن البَنّاء الفَقيه رضي الله عنه

رواية: أبي غالب محمد بن عبدالواحد بن الحسَن القزّاز عنه رواية: أبي الفتح أحمد بن أحمد بن محمد بن اليعسوب عنه رواية: أبي المنجا عبدالله بن عمر بن عليّ بن اللّتيّ عنه

وقفه: مالكُه وكاتبه محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعليّ الحنبليّ عفا الله عنهـم

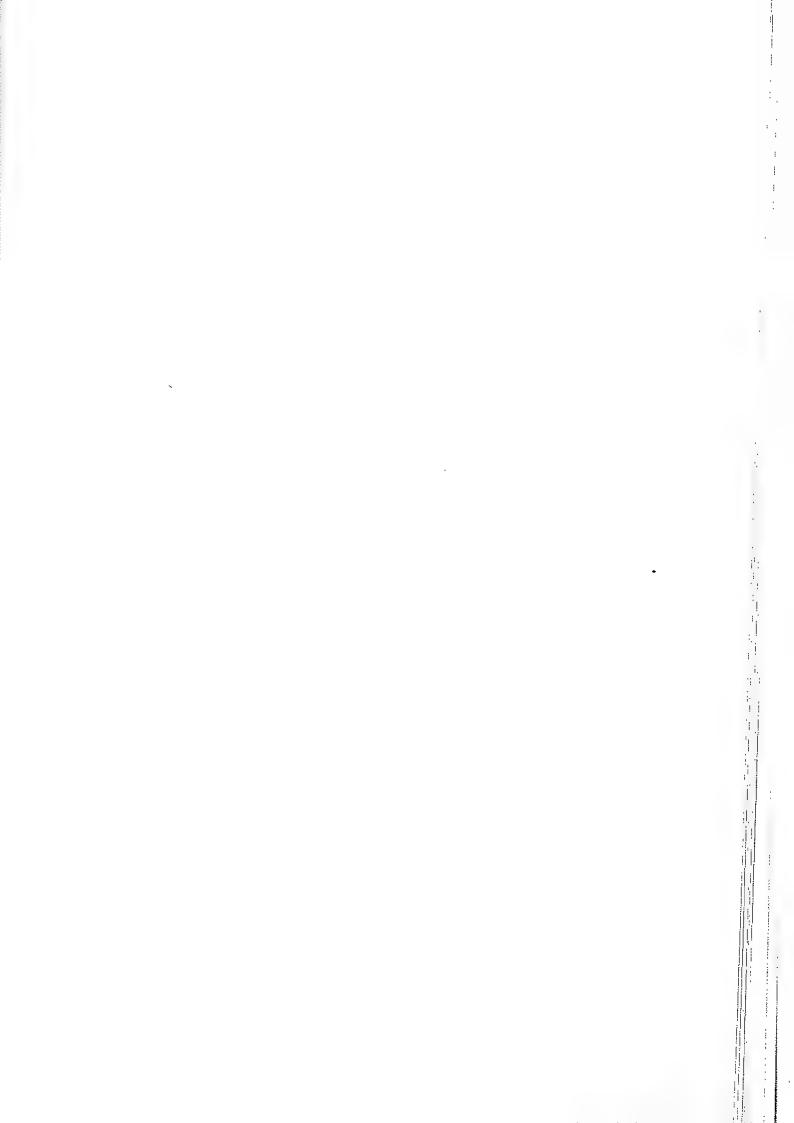

# بسم الله الرحمن الرحيم

أخبرنا (\*) الشيخُ الإمامُ العالِمُ الحافظُ المتقنُ شَرَفُ الدين أبو الحسين بن الحسين بن عليّ بن شيخِنا الإمام أبي عبدالله محمّد بن أبي الحسين بن عبدالله اليونينيّ ـ بقراءتي عليه ـ .

والحافظُ المفيدُ جَمال الدين أبوحامد محمّد بن عليّ بن محمود المحموديّ، عُرِفَ بابن الصابونيّ .

وفخرُ الدِّين أبومحـمَّد عبدالرَّحْن بن يوسف بن محـمَّد. وعفيفُ الدين عباس بن عمر بن عبدان، البَعْليّان. قالوا:

أخبرنا أبو المنجا عبدالله بن عمر بن عليّ بن عمر بن زَيْد، المعروف بابن اللّتيّ قَدِمَ علينا دمشقَ \_قِراءَةً عليه في شوّالٍ سنة ثلاثٍ وثلاثين وسِتّمئة \_.

<sup>(\*)</sup> القائل: أخبرنا، هـ وكاتب النسخة وَمالكها الإمام شمس الـ دين محمد بن أبي الفتح البعليّ الحنبليّ.

<sup>(\*\*)</sup> كلمة مخرومة أو مطموسة.

قيلَ له: أخبركم أبو الفتح أحمد بن أحمد بن محمّد بن المعسوب ـ قراءةً عليه في شعبان سنة إحدى وخمسين وخمسِمئة ـ.

أخبرنا أبو غالبٍ محمد بن عبدالواحدِ بن الحَسَن القَـزّازُ - في جُمادي الآخرة سنة تسع وثهانين وأربعمِئة -.

أخبرنا أبو عليّ الحسنُ بن أحمد بن عبدالله بن البَنّاءِ الفَقيهُ المقريءُ، قال :

الحَمْدُ لله ربّ العالمينَ، والعاقبةُ للمتّقينَ، وصَلىٰ الله علىٰ سَيّد المرسلينَ، محمّدٍ النبيّ وآلِهِ الطّاهرين.

وبعد \_ أحسنَ الله عَوْنَكَ وتوفيقَك، وصَوْنَكَ (\*) وتحقيقَكَ \_ فإنّكَ سألتَ تعجيلَ رسالةٍ تنفعُكَ في أولاكَ وأُخْراكَ وتجمَعُ لك سلامَة دينِكَ ودنياكَ، فأتيتُكَ بها مختصرة، يُسْتدلُّ بأبوابِها على مفهوم خطابها، نَفَعنا الله وإيّاكَ بها وجميعَ المسلمينَ إنْ شاءَ الله تعالىٰ.

\* \* \*

<sup>(\*)</sup> عليها في الأصل آثار طمس، فالله أعلم.

## باب نجاة الإنسان، بالصمت وحفظ اللسان

ا ـ حدثنا أبو الفتح محمّد بن أحمد بن أبي الفَوارس الحافِظُ(١) ـ إملاءً ـ أخبرنا أبوعلي محمّد بن أحمد بن الحسن الصَّوّافُ(٢) قال : حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي ـ رضي الله عنه \_، حدثنا إسحاق بن عيسيٰ، حدثني ابن لَهيعة، عن يزيد بن عَمرو، عن أبي عبدالرّحٰن الحبُليّ، عن عبدالله بن عَمرو ـ رضي الله عنها ـ قال :

قال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ صَمَتَ نَجا»<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) بغداديِّ، حافظ ثبتُ عارف (٣٣٨ ـ ٤١٢) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) بغداديُّ ، ثقة حـجّة مأمون (٢٧٠ ـ ٣٥٩) أنظر ترجمته في «السير» ١٨٤/١٦.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح.

شيخ الإمام أحمد إسحاق بن عيسى هو ابن الطّبّاع، ويزيد بن عمرو هو المعافري، مصري، وأبو عبدالرحمٰن الحُبُليّ - عبدالله بن يزيد - مصري، كلّهم ثقات. وكذلك ابن لهيعة، وهو عبدالله، فإنّه من ثقات المصريين وحفّاظهم، للكنه ابتليّ ببليّين :

= الأولى: احترقت كتبه في آخر عمره فساء حفظه.

والشانية : كان يكتب عنه من يفهم ومَن لا يفهم، فجاءت المنكرات من رواية غير الأثبات وصغار الشيوخ عنه، والأفة في هٰذا من الرواة عنه.

فإذا رَوىٰ عنه متثبت ثقة، قد عُرف بصحبته والأخذ عنه، وخاصة قدماء أصحابه الذين لازموه وأكثرواعنه، كعبدالله بن المبارك، وابن وهب، وابن يزيد المقريء، والنضر بن عبدالجبار، ويحيىٰ بن إسحاق، وقتيبة بن سعيد، وأمثالهم من الثقات، فحديثه حينئذ صحيح يقوم مقام الحبجة، وإن كان لا يعدّ في المرتبة العليا من الصحيح.

وهٰذا الحديث قد رواه عنه حفّاظ أصحابه وثقاتهم :

١ ـ عبدالله بن المبارك.

أخرجه في «الزهد» رقم (٣٨٥) ومن طريقه: ابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (١) وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم (٢٠٧) والبغوي في «شرح السنة» ٢١٨/١٤.

٢ ـ عبدالله بن وهب.

أخرجه في «جامعه» ص: ٤٩ ومن طريقه: ابن شاهين في «الترغيب» ق: ٥٨/أ ـ ب.

٣ ـ عبدالله بن يزيد المقريء.

٤ ـ أبو الأسود النضر بن عبدالجبار.

أخرجه عنهها: ابن عبدالحكم في «فتوح مصر» ص: ٢٥٨.

٥ \_ قتيبة بن سعيد.

أخرجه الترمذي رقم (٢٥٠١) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٣٣٤).

٦ \_ حسن بن موسى الأشيب.

٧ ـ يحيىٰ بن إسحاق.

أخرجه عنهها : أحمد رقم (٦٦٥٤).

فهؤلاء سبعة من الأثبات من أصحاب ابن لهيعة اجتمعوا على رواية لهذا الحديث عنه.

وهو في «المسند» رقم (٦٤٨١) بالإسناد كها أخرجه المصنف من طريق الإمام أحمد.

كها رواه أحمد رقم (٦٦٥٤) عن إسحاق مقروناً بالحسّن بن موسى ويحيى بن إسحاق.

وأخرجه الدارمي رقم (٢٧١٦) أخبرنا إسحاق بن عيسيٰ عن عبدالله بن عقبة به.

٢ حدثنا أبو الحُسَين عليَّ بن محمّد بن عبدالله بن بِشران السُّكَرِيُّ المعَدَّلُ<sup>(٤)</sup>، أخبرنا أبو عليَّ إسماعيل بن محمّد الصَّفّارُ<sup>(٥)</sup>،

= قلت : وابن عقبة هو ابن لهيعة.

تنبيهات:

الأول: إن قيل: ابن لهيعة كانَ يدلُّس عن الضعفاء!

قلت : قد بينٌ سماعه من يزيد بن عمرو في رواية ابن المبارك.

والثاني : وقع في رواية ابن شاهين من طريق ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو بالإسناد به.

قال ابن شاهین عقبه: «هذا حدیث غریب من حدیث عمرو بن الحارث، مشهور عن ابن لهیعة».

قلت : وإسناد ابن شاهين إلى ابن وهب صحيح ، فإنّه رواه عن أبي بكر بن أبي داود الحافظ قال : حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبدالله بن وهب.

وأحمد بن صالح هو حافظ المصريّين، فهي متابعة قوية لابن لهيعة، عمرو بن الحارث ثقة كبير، وكون الحديث مشهوراً من حديث ابن لهيعة لا يعلّ روايته عن عمرو، وإنمّا يتجه التعليل بذلك لو أنَّ هذا الإسناد جاء بذكر عمرو وحده، أمّا وهو متابع لابن لهيعة فمن يُحَطَّأ بذكره؟

والثالث : قال الترمذي : «حديث غريب، لا نعرفه إلّا من حديث ابن لهيعة».

قلت : وهو متعقّب بالرواية السابقة .

والرابع: روى الحديث ابن أبي الدنيا في «كتاب الصَّمت» رقم (١٠) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا عبدالله بن يزيد بالإسناد موقوفاً على عبدالله بن عمرو.

وهي مخالفة لـرواية ابن عبـدالحكم السابقـةعن عبدالله بن يـزيد، والحكم لـروايته أولى لموافقتها رواية الجماعة، وجائز أن يكون ذكر النبي على سقط من النسخة، والله أعلم.

(٤) بغداديٌّ ، صدوق ثبتٌ حـجّة (٣٢٨ ـ ٤١٥) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٣١١.

(٥) بغداديَّ، ثقة، محدِّث نحويًّ أديب، صاحبُ سنة (٢٤٧ ـ ٣٤١) أنظر ترجمته في «السير»١٥/ ١٥٤.

قال : حدثنا الرَّماديّ، قال : حدثنا عبدُ الرَّزَّاق، أخبرنا معمَر، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمةً، عن أبي هريرةً - رضيّ الله عنه - قال:

قَالَ رَسُولَ الله ﷺ :

«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله واليهِمِ الآخِرِ فليقل خيراً أو لِيَصْمتْ»<sup>(٦)</sup>.

٣ \_ أخبرنا عبدالله بن يحيى بن عبدالجبّار السّكّريُّ (٧)، أخبرنا إسهاعيل بن محمّد الصَّفّار، قال: حدثنا عبّاس الـدُّوريّ (^)، قال : حدثنا أبوعاصم، عن محمّد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي

(٦) إسناده صحيح.

وقد أخرجه أحمد رقم (٧٦١٥) حدثنا عبدالرزاق بإسناده به.

وأخرجه أبو داود رقم (١٥٤) حدثنا محمد بن المتوكّل العسقلاني حدثنا عبدالرزاق. وأخرجه البخاري رقم (٥٧٨٧) والترمذي رقم (٢٥٠٠) والنسائي في «الكبرىٰ» - كما في «تحفة الأشراف» ٥٤/١١ وابن حبان رقم (٥١٦)من طرق أخرىٰ عن معمر به.

وأخرجه أيضاً: البخاري رقم (٦١١٠) ومسلم رقم (٤٧) من وجهين أخرين عن الزهري به .

قال الترمذي : «هٰذا حديث صحيح».

قلت : ولهذا الحديث طرق أخرى عن أبي هريرة، منها الطريق الآتية، ولَه شـواهد عن جماعة آخرين من أصحاب النبيِّ على ، منهم : أبو شريح الخَزاعي، وعبدالله بن عمرو، وابن عباس، وعائشة.

واعلم أنَّ هٰذاالحديث يـأتي في الغالب جـزءاً من حديث فيـه ذكر إكـرام الضيف، وترك إيذاء الجار.

(٧) يُعـرف بـ «ابن وجه العجـوز»، بغداديٌّ، ثقـة (٠٠٠ ـ ٤١٧) أنظر تـرجمته في «السـير» 

(٨) هو ابن محـمّد الحافظ المشهور، وشيخه أبو عاصم هو الضحّاك بن مخلّد النبيل.

هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال :

قال رسولُ الله ﷺ :

«مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليسكُتْ»(٩).

٤ \_ أخبرنا أبوالفَضل عبدُ الواحد بن عبدالعزيز بن الحارث التَّميميُّ (١٠) \_ رحمه الله \_، قال : حدثنا أحمد بن سَلمان الفقيهُ النَّجَادُ (١١) ، قال : حدثنا بشرُ بن موسى (١٢) ، حدثنا النَّجَادُ (١١) ، عمرو، قال : حدثنا زائدة ، عن الأعمش ، عن يزيد بن حيان ، عن عَنبس بن عقبة (١٣) ، قال : قال عبد الله \_ رضي الله عنه \_ :

والّذي لا إلنه إلا هو، ما عَلَىٰ وجهِ الأرضِ أَحْوَج إلىٰ طول ِ

(٩) إسناده صحيح.

وقد أخرجه أحمد ٤٣٣/٢ حدثنا يحيى \_ وهو ابن سعيد \_ عن ابن عجلان قال : حـ دثني أبي عن أبي هريرة به مرفوعاً ضمن حديث.

قال أحمد : وقال يحيى مرّة : «أو ليصمت».

قلت : وهٰذا الإسناد لم يخرجه أحد من الأئمة الستة، وانظر الحديث السابق.

(١٠) الحنبليّ، بغداديّ، صدوق فقيه، كان من رؤوس الحنابلة (٣٤١ ـ ٤١٠) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٢٧٣ .

(١١) أبوبكر، بغداديًّ، ثقة حافظ، فقيه (٢٥٣ ـ ٣٤٨) أنظر ترجمته في «السير» . ٥٠٢/١٥

(١٢) أبو عليّ الأسَديّ، بغداديّ، ثقة حافظ (١٩٠ ـ ٢٨٨) أنظر ترجمته في «السير» . ٣٥٢/١٣

(١٣) وقع في الأصل : عيسى بن عقبة، وهو تصحيف، والصَّواب ما أثبتُهُ ، أنظر : المؤتلف للدارقطني ٣/١٥٣٥ والإكمال لابن ما كولا ١٨١/٦.

وهو كوفيًّ، تابعيًّ ثقة، عابد، قليل الحديث، من أصحاب ابن مسعود.
 أنظر ترجمته في : ثقات العجلي ١٩٤/٢ التاريخ الكبير ١/٤٨ الجرح ٤٠/٢/٣
 طبقات ابن سعد ٢٠٨/٦ ثقات ابن حبان ٢٨٤/٥.

(۱٤) إسناده صحيح.

وقد أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٦٢/٩ حدثنا محمد بن النضر الأزدي، حدثنا معاوية بن عمر و بإسناده به.

وأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٢٥/٩ وهنّاد بن السَّريّ في «الزهد» رقم (١٠٩٥) وابن أبي الدنيا في «الرهد» رقم (١٠٩٥) وابن أبي عاصم في «الرهد» رقم (٢٣) والطبراني في «الكبير» ١٦٢/٩ وأبو نعيم في «الحلية» ١٣٤/١ من طرق عن الأعمش باسناده به.

وأخرجه وكيع في «الزهد» رقم (٢٨٥) وعنه أحمد في «الزهد» ٢ / ١١٠ \_ طبع النهضة ـ عن الأعمش وسفيان كلاهما عن يزيد به.

ووقع في الإسناد عند أحمد تخليط، لا أراه إلّا في النسخة لا في الإسناد، لأنه عند وكيع مجوّد.

وأخرجه ابن المبارك في «الزهد» رقم (٣٨٤) ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» ١٨٩/٣ وابن حبان في «روضة العقلاء» ص : ٤٨ والطبراني ١٦٢/٩ عن سفيان وحده عن يزيد به.

وله طريق أخرى عن ابن مسعود.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (٢٣) وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (٢٤) وأبو الشيخ في «الأمثال» رقم (٣٦٢) من طريق حمّاد بن سلمة عن عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود.

قلت : وهذا إسناد جيد.

تابعه عبيدالله بن زحر عن الأعمش عن شقيق عن عبدالله .

وهي متابعة صالحة.

فائدة : ذكر عنبس بن عقبة سماعه لهذا الحديث من عبدالله عند الطبراني ١٦٢/٩ بسند صحيح. ٥ ـ أخبرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن رُوْقويه البَزّازُ (١٥)، أخبرنا إسماعيل بن محمّد الصَّفّارُ، حدثنا أحمد بن منصور الرَّماديُّ، قال: حدثنا أبو أحمد الزُبَيْسريُّ، قال: حدثنا الوعمروبن] (١٦) عبدالله النخعيّ قال: حدثنا أبو عَمرو الشيبانيُّ، عن معاذ بن جَبَل - رضى الله عنه - قال:

قلتُ : يا رسُولَ الله، أَنُواخَذُ بكُلٌ ما نتكلَّمُ به؟ فقال : «ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ ابن جَبَل، وَهَـلْ يكبُّ النّاسَ علىٰ مَناخِرهِمْ في جَهَنَّمَ إلاّ حَصائِدُ أَلْسِنَتهم؟»(١٧).

<sup>(</sup>١٥) بغداديٌّ، ثقة متقنُ مكثر (٣٢٥ ـ ٤١٢) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٢٥٨.

<sup>(</sup>١٦) هُـذه الزيـادة لا بدَّ منهـا، ويبدو أنها سقـطت من الأصل، فـإنه لا يُعـرف مَن عبدالله النخعيّ، ثـمَّ إنَّ الطبراني أخرج هٰذا الإسناد ـ كما سيأتي ـ من طريق أبي أحمد فقـال : حدثنا أبو معاوية عمرو بن عبدالله النخعيّ.

قلت : وهو ثقة معروف.

<sup>(</sup>١٧) إسناده صحيح متصل، رجاله جميعاً ثقات، وأبو عمرو الشيبانيُّ اسمه: سعد بن إياس، قديم أدركُ زمنَ النبيِّ ﷺ، وروىٰ عن الكبار من الصحابة، واسم أبي أحمد: محمد بن عبدالله بن الزبير.

والحديث أخِرجه الطبراني في «الكبير» ٢٠/٢٠ ـ ١٢٧ حدثنا محمدبن عشمان بن أبي شيبة، حدثنا طاهر بن أبي أحمد الزبيري (في الأصل: ابن أحمد الموسري، وهو خطأ وتحريف) حدثنا أبي به.

قلت: طاهر الزبيري، قال ابن حبان: «مستقيم الحديث» (ثقات ٣٢٨/٨). وهو بعض ولهذا الإسناد أحسن أسانيد لهذا الحديث، وله طرق عدّة يطول شرحها، وهو بعض حديث عند أحمد ٢٣١/٥ والسرمذي رقم (٢٦١٦) وابن ماجه رقم (٣٩٧٣) من طريق معمر عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ مرفوعاً.

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح».

٦ ـ أخبرنا أبو طاهر عبدالغفّار بن محمّد بن جعفر بن زيد المؤدّبُ (١٨)، أخبرنا أبو عليّ بن الصَّوّاف، قال : حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، قال : حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حسّاد بن سَلَمة، عن عليّ بن زيد، ويونس بن عُبيد، وحُميد، عن أنس \_ رضي الله عنه \_ قال :

قال رسولُ الله ﷺ :

«المسلِمُ مَنْ سَلِمَ المسلمونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ»(١٩).

<sup>(</sup>١٨) بغداديٌّ، ضعيف (٣٤٥ ـ ٢٨).

<sup>-</sup>قال الخطيب : «كتبتُ عنه، وسمعتُ أبا عبدالله الصّوريّ يغمزه ويذكره بما يـوجب ضعفه».

أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ١١٦/١١ ـ ١١٧.

<sup>(</sup>١٩) حديث صحيح، وفي إسناد المصنف شيخه وهو ضعيف كما سبق، لكنّه أخرج الحديث من طريق الإمام أحمد، وهو في «مسنده» ١٥٤/٣ بهذا الإسناد به ضمن حديث أخرج المصنف بعضه.

وهو إسناد صحيح ، وعليّ بن زيد هو ابن جدعان ضعيف، لكن تابعه ثقتان : حميد، ويونس بن عبيد، وحميد لقي أنساً وسمع منه، أمّا يونس فقد رآه رؤية، فالعمدة رواية حمد.

والحديث أخرجه أيضاً: الحاكم ١١/١ من طريق أخرى عن الحسن بن موسى بالإسناد به، للكن أسقط منه علي بن زيد لأنه ليس على شرطه، وقال في الحديث: «على شرط مسلم».

وأخرجه أحمد ٢٥٤/٣ حدثنا عفان، وابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (٢٨) حدثنا أبو نصر التَّار، كلاهما عن حماد بن سلمة بالإسناد به.

وأخرجه ابن حبان في «صحيحه» رقم (٥١٠) أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار حدثنا أبو نصر التهار، حدثنا ماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وهيد ـ وذكر الصوفي =

٧ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله السمسار الحرفي (٢٠)، أخبرنا أحمد بن سَلمان النجاد، أخبرنا هلال بن العكر، أخبرنا عمر [و]بن عثمان (٢١)، حدثنا موسى بن أعين، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنها - قال:

قال رسولُ الله ﷺ : «مَنْ حَفِظَ ما بينَ فُقْمَيْهِ وَرِجْلَيْه دَخَلَ الجَنَّةَ»(٢٢).

<sup>=</sup> آخر معها\_عن أنس به.

قلت : والآخر الذي ذكره الصوفيّ هو عليّ بن زيد، وإنما أسقطه ابن حبان لأنـه ليس علىٰ شرط كتابه.

وللحديث شواهد، وهو في «الصحيحين» من غير حديث أنس.

<sup>(</sup>٢٠) بغداديًّ ، صدوق ، قال الخطيب : «غير أنَّ سماعَه في بعض ما رواه عن النجّاد كان مضطرباً» (٣٣٦ ـ ٤٢٣) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٤١١ .

<sup>(</sup>٢١) في الأصل : عمر بن عثمان، ولا يعرف عمر عن موسى بن أعين، بخلاف عمرو، ثم إِن عَمْراً هٰذا رَقِي قد روى عنه هـ لال بن العلاء بلديُّه، فيبدو أن الواو سقطت من النسخ.

<sup>(</sup>٢٢) حديث صحيح عن النبي على من غير حديث جابر.

أما من حديث جابر فضَعيف، وله ذا الإسناد علته عمرو بن عثمان فإنه ضعيف الحديث.

وله طريق أخرى عن جابر.

أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» رقم (٧٥٦) ومن طريقه: القضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٥٤٦) من طريق المغيرة بن سقلاب عن معقل بن عبيدالله عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله مرفوعاً:

<sup>«</sup>من ضَمِنَ لي ما بين لحييه ورجليه ضمنتُ له الجنة».

قال الطبراني: «لم يروه عن عمرو إلا معقل، تفرد به المغيرة بن سقلاب».
 قلت: وهو منكر الحديث.

وإسناد المصنف قد خولف فيه عمر وبن عثان.

فأخرجه ابن أبي شيبة في «مسنده» - كما في «المطالب العالية» ق: ٨٨/أ - والبخاري في «تاريخه» ٤/١/٤ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» ص: ٢١٤ - ٢١٥ وإسماعيل الصفار في «الفوائد المنتقاة» رقم (٢٠) والحاكم ٤/٨٥ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (٥٤٥) عن معلى بن منصور، حدثنا موسى بن أعين، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن سليان بن يسار، عن عقيل مولى ابن عباس، عن أبي موسى قال:

كنتُ أنا وأبو الدرداء \_ رضي الله عنها \_ عند النبيَّ ﷺ، فقال : فـذكره بلفظ المصنف، وعند بعضهم : «لحييه» بدل «فقميه» والمعنىٰ واحد.

قلت : ولهذا إسناد لا بأس به، ابن عقيل صالح الحديث، وعَقيل مولىٰ ابن عباس فيه جَهالة، وقد وثقه ابن حبان (٣٧٢/٥) فهو صالح للإعتبار.

وقد رواه أحمد بن عبدالملك حدثنا موسى بن أعين عن ابن عقيل عن رجل عن أبي موسى.

أخرجه أحمد ٣٩٨/٤ عنه.

ووافقه عبدالغفّار بن داود الحرّاني فيها ذكره البخاري في «تــاريخه» عقب الحــديث، قال : «ولم يذكر عبدالغفار عن موسى : عقيل».

قلت : وهما ثقتان، لنكن تسمية معلىٰ للرجل زيادة علم، ثم إنّ الحافظ ابن حجر في «المطالب» ذكر أن تهمًا الرازي رواه من طريق عبدالغفار بذكر عقيل.

كذلك وافقه المعافى بن سليمان عن موسى، فذكر عقيلًا.

أخرجه الحاكم ٢٥٨/٤.

وهذا الإسناد بلا ريب أولى من إسناد المصنف.

كذلك هـو أولى من إسناد الـطبراني في «الكبير» 1/ ٢٩٠ حـدثنا عبـدالله بن أحمـد بن حنبـل، حدثنا عبيـدالله بن عمرو عن =

عبدالله بن محمد بن عقيل عن عليّ بن الحسين عن أبي رافع مرفوعاً بالحديث. لأنَّ ابن زرارة ضعيف الحديث، وابن عقيل لا يحتمل هٰذا الإختلاف.

فأحسن طرق حديث ابن عقيل حديثه عن سليهان بن يسار عن عقيل عن أبي موسى . وإنَّما صححتُ الحديث لأنَّ له شواهد عن جماعة من الصحابة :

الأول : عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ :

«مَن وَقاه الله عز وجلّ شرَّ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة».

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (٢٠) حدثنا أبـوخيثمة، حـدثنا وكيـع، عن سفيان الثوري، عن زيد بن أسلم، عن أبيه قال : أخذ أبـوبكر الصـديق ـ رضي الله عنه ـ لسانه، وقال : فذكره.

قلت : ولهذا إسناد صحيح .

والثاني : عن سهل بن سعد عن رسول الله ﷺ بـ الفاظ متفقـة في المعنىٰ فيها بينهـا ومع لفظ المصنف ، بل بعضها بلفظه.

أخرجه أحمد ٣٣٣/٥ والبخاري رقم (٦١٠٩، ٦٤٢٢) والترمذي رقم (٢٤٠٨) وابن حبان رقم (٦٧١) وابن عدي ٢٠٢/٥ والـطبراني ٢٦٤/٦ والحاكم ٣٥٨/٤ وأبـو نعيم في «الحلية» ٢٥٢/٣ من طرق عن عمر بن عليّ عن أبي حازم عن سهل به.

قال الترمذي : «حديث حسن صحيح ، غريب من حديث سهل».

والثالث : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ﷺ : به نحوه .

أخرجه الترمذي رقم (٢٤٠٩) وابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (١٤) وابن حبان رقم (٥٦٧٣) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة به.

قال الترمذي : «حديث حسن غريب».

قلت: إسناده صحيح.

والرابع : عن رجل من أصحاب رسول الله على قال : خطبنا رسول الله على ذات يوم، فذكر نحوه.

أخرجه أحمد ٣٦٢/٥ حدثنا ابن نمير عن عشمان - يعني ابن حكيم - أخبرني تميم بن إ يزيد مولى بني زمعة عنه.

قلت : وهٰذا إسناد صالح في الشواهد.

٨ \_ أخبرنا أبو منصور محمد بن رامِش (٢٣) \_ قَدِمَ علينا الحجّ \_، أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن شيبان المعدَّلُ (٢٤)، أخبرنا محمد بن إسحاق (٢٥)، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد، قال : قال الليثُ بن سعيد :

مَـرّوابراهب، فنادَوه، فلم يُجِبْهم، ثمَّ عادوا فنادوه، فلم يُجِبْهم، ثمَّ عادوا فنادوه، فلم يُجِبْهم، فقالوا له : لِـمَ لا تُكلِّـمُنا؟ فاطّلعَ عليهم وقال : ياهؤلاء، إنَّ لساني سَبُعٌ، وإنَّي أخافُ أنْ أُرسِلَه، فيأكلني.

٩ ــ وأنشدونا في معناه :

احفظ لِسانَكَ أَيُّها الإنسانُ لا يَفْتُلَنَّكَ إِنَّهُ ثُعْبانُ كَمْ فِي المقابِرِ مِنْ قتيل لِسانِهِ كانتْ تَهابُ لِقاءَهُ الفُرْسانُ

١٠ \_ أنشدنا أبو الحسن عليُّ بن المظفَّر بن بدرٍ الشَّافعيُّ
 البَنْدَنيجيُّ \_ بها \_، أنشدنا أبو النّعهان عبدالأعلىٰ بن أحمد النجليُّ،
 أنشدنا الحسين بن أحمد بن بسطام لأبي نواس (٢٦) :

<sup>(</sup>٢٣) في حاشية الأصل: هو محمد بن إبراهيم بن رامش النيسابوري.

قلت : ولم أهتد لترجمته.

<sup>(</sup>٢٤) هو أبو محـُمد المخلَديّ، وشيبان ليس هو جده الأول، وإنما هو أحد أجداده الأعلين. وهو نيسابوري، متقن عدل، صحيح السماع (٠٠٠ ـ ٣٨٩) أنظر ترجمته في «السير» ٥٣٩/١٦.

<sup>(</sup>٢٥) هو أبو العباس السرّاج الثقفي، صاحب «المسند» وغيره، ثقة حافظ ثبت، كثير العلم (٢٥) هو أبو العباس السرّاج الثقفي «السير» ١٤ /٣٨٨.

<sup>(</sup>٢٦) الأبيات في «ديوان أبي نواس» ص: ٦٢٠ ـ نشر: دار الكتاب العربي ـ مع بعض الإختلاف.

مُتُ بداءِ الصّمتِ خيرٌ لك مسن داءِ الكسلام رُبُّ السُّنُفْتِحَ بِالْقَوْ لِ مَغِالِيتُ الجِمَامِ

خَـلً ِ جَنْبَيكَ لِـرامِ وامسض عنه بسسلام رُبُّ قَـوْل سِـاقَ آجـا لَ إِنَّا السَالِمُ مَسنْ ألْ سَجَمَ فَاهً بِلِجِامِ ١١ \_ وأُنْشِدْنا أيضاً :

أنتَ مِنَ السَّمْتِ آمِنُ النَّلُلِ وَمِنْ كشير الكلام في وَجَلَ لا تَقُل النَّهُ مَا كنتُ قُلْتُ لَمْ أَقُل (٢٧) ١٢ ــ وأُنشِدنا أيضاً :

أُسْتِر العِيُّ ما استطعتَ بِصَمْتٍ إِنَّ فِي الصَّمْتِ راحَةً لِلصَّموتِ واجْعلِ الصَّمْتَ إِنْ عَيِيتَ جَواباً رُبَّ قُولٍ جَوابُهُ فِي السُّكوتِ (٢٨)

١٣ – وقالت الحكماء:

مَثَلُ الكلمةِ كَالسُّهم لا يمكِنُ رَدُّه، وإنَّمَا جُعِلَ للإنسانِ لِسانٌ واحدٌ وأذنان(٢٩)، حتى يكونَ ما يسمَع أكثَرَ مِمَّـا يتكلُّم، وهو عــلىٰ رَدِّ مَالَمْ يَقُلُ أُقَدَرَ مِنْهُ عَلَىٰ رَدِّ مَا قَدْ قَالَ.

<sup>(</sup>٢٧) أُورَدَ البيتين ابن حبان في «روضة العقلاء» ص : ٤٦ قـال : وأنشدني البغـدادي محمد بن عبدالله بن زنجي : فذكرهما.

<sup>(</sup>٢٨) أوردهما ابن حبان في «الروضة» ص : ٤٨ قال : وأنشدني الكريزيّ : بهما.

<sup>(</sup>٢٩) أنظر نحو لهذا في «روضة» ابن حبان ص : ٤٥.

# ١٤ \_ وأنشِدنا أيضاً:

يَـوتُ الفتىٰ مِنْ عَسْرةٍ بلِسانِهِ وليسَ يَـوتُ المرءُ مِنْ عشرةِ الرِّجْلِ فعشرةً الرِّجْلِ فعشرتُهُ بالرِّجْلِ تبرىٰ علىٰ مَهلِ

\* \* \*

# باب السكوت ولزوم البيوت

١٥ ـ أخبرنا أبو الحسن عليّ بن أحمد بن محمد بن داود الرّ زّاز (٣٠)، أخبرنا أبو بكر الشافعيّ (٣١)، حدثنا عبدالله بن محمد (٣٢)، حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضّبيّ، حدثنا عبدالله بن المبارك، عن يحيى بن أيوب، عن عبيدالله بن زحر، عن القاسم، عن أبي أمامة، قال: قال عقبة بن عامر:

قلتُ : يا رسولَ الله، ما النجاة؟

قَـال : «إِمْلِكْ عَلَيْكَ لَسَـانَكَ، وَلَيْسَعْـكَ بِيتُـكَ، وَابِـكِ عَـلَىٰ خَطَيْتَتِكَ» وَابِـكِ عَـلَىٰ خطيئَتِكَ» (٣٣) .

<sup>(</sup>٣٠) بغداديُّ ، صدوقُ مكثر (٣٣٥ ـ ٤١٩) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٣٦٩.

<sup>(</sup>٣١) محمّد بن عبدالله بن إسراهيم، بغداديّ، ثقة حافظ، فقيه كبير حجّة، صاحب «الفوائد» المعروفة بـ «الغيلانيات» (٢٦٠ ـ ٣٥٤) أنظر ترجمته في «السير» ٢٦/ ٣٩.

<sup>(</sup>٣٢) هو الإمام أبو بكر بن أبي الدنيا، صاحب الزهديّات والرقائق.

<sup>(</sup>٣٣) حديث صحيح عن عقبة من غير هٰذا الوجه.

أمَّا هٰذَا الإسناد فهو إسناد ضعيف جداً لعلتين :

الأولى: ابن زحر ضعيف الحديث، لكنه يكتب حديثه.

والثانية : يرويه ابن زحر عن عليّ بن يـزيد الألهـانيّ عن القاسِم، وقـد سقط ذكره من والثانية : يرويه ابن زحر عن عليّ بن يـزيد الألهـانيا ثم في إسناد ابن المبارك، وكذلك من و

= أخرجه من طريقه كما سيأتي، مِمّا يدل على سقوطه من الإسناد هنا، والألهاني هذا منكر الحديث، لا يكتب حديثه.

والحديث في كتاب «الصّمت» لابن أبي الدنيا رقم (٢) حدثنا داود بن عمرو (في الأصل: عمر وهو خطأ) الضبّي، وسعدويه، عن عبدالله بن المبارك به.

وهو عند ابن المبارك في «الزهد» رقم (١٣٤) ومن طريقه : أحمد ٢٥٩/٥ والمترمذي رقم (٢٤٠٦) وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» ص : ١٥ وابن أبي عاصم في «الوهد» رقم (٣) والخطابي في «العزلة» ص : ٦٣ وأبو نعيم في «الحلية» ٩/٢، الرومد والبيهقي في «الشعب» ١٧٥/٢/ب.

تابع ابن المبارك : سعيد بن أبي مريم عن يحيى بن أيوب -

أخرجه الطبراني في «الكبير» ١٧ / ٢٧٠ والبيهقي في «الزهد» رقم (٢٣٦).

وتابَع ابن زحر: معان ابن رفاعة حدثني عليٌّ بن يزيد.

أخرجه أحمد ١٤٨/٤ والطبراني ٢٧٠/١٧ لكن سقط من إسناد الطبراني ذكر علي بن يند.

فبهذا يسقط إعلال الإستاذ بابن زحر.

وتابَع الألهاني : ثابت بن ثوبان وهو ثقة عن القاسم عن أبي أمامة عن عقبة بن عامر قال : قلت : يا رسول الله ما نجاة المؤمن؟ فقال : «احفظ لسانك، وليسعك بيتُك، وابكِ على خطئك».

أخرجه الطبراني ١٧ / ٢٧١ حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصيّ، حدثنا يحيى بن عثمان، حدثنا أبي، عن ابن ثوبان عن أبيه به.

قلت: وهذا إسناد شامي صالح، رجاله ثقات يحيى بن عشمان، وأبوه عشمان بن سعيد، وابن ثوبان: عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان، وأبوه، لُكن ابن ثوبان حسن الحديث، أمّا شيخ الطبراني فقد ليّنه الذهبي.

فبهذا الإسناد برئت عهدة الألهاني منه، والقاسم صدوق.

وإِنّما يصحّ الحديث بما أخرجه أحمد ١٥٨/٤ وهنّاد في «الزهد» رقم (٤٦٠، ١١٢٦) عن إسماعيل بن عياش الحمصيّ عن أسيد بن عبدالرَّحْن الحثعميّ، عن فروة بن مجاهد اللخميّ، عن عقبة بن عامر الجهني، قال: لقيتُ رسول الله ﷺ، فقال لي: =

17 - أخبرنا أبوعلي الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان (٣٤)، أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السَّاك (٣٥)، حدثنا جعفر بن محمد الخيّاط (٣٦)، حدثنا عبد الصّمد بن يزيد الصائغ، قال : سمعتُ الفضيل بن عياض يقول :

في آخرِ الزَّمانِ عليكم بالصُّوامع ِ.

قلنا: وَما الصُّوامعُ؟

قال : البيوت، فإنّه ليسَ ينجو من شرّ ذلكَ الزَّمان إلّا صفوتُه من خَلقهِ (٣٧).

١٧ ــ وكانَ يقول:

ليسَ هُـذا زمانَ الكـلامِ، هُذا زمانُ السُّكـوتِ ولـزومِ البيوتِ (٣٨).

<sup>«</sup>يا عقبة بن عامر، إملك لسانك، وابكِ على خطيئتِك، وليسعكَ بَـيْـتــكَ ».
قلت : وإسناد هذا شاميُّ جيد، مع أن ابن عياش مـذكور بـالتدليس، إلاّ أنـه غير فاحش ذلك منه، ولم يظهر منه هنا ليُقال به، وشيخه من بلده.

<sup>(</sup>٣٤) بغداديًّ ، صدوق ثبت حجّة ، سمعَ ابن السيّاك وهو صغير (٣٣٩ ـ ٤٢٥) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٤١٥ .

<sup>(</sup>٣٥) الدَّقَّاق، بغداديُّ، ثقة ثبت (... ـ ٣٤٤) أنظر ترجمته في «السير» ١٥ / ٤٤٤.

<sup>(</sup>٣٦) صاحب أبي ثور، بغدادي، أورده الخطيب في «تـاريخه» ١٩٢/٧ وقال: «روى عنه أبو الحسن بن البراء، وأبو عمرو بن السماك» ثم أورد بـإسناده إلى ابن السماك بإسناد ابن السماك إلى الفضيل نفس الإسناد المذكور هنا إليه أثراً آخر عنه، ولم يـذكر الخـطيب في الخيّاط هٰذا جرحاً.

<sup>(</sup>٣٧) إسناده صالح ، لابأس به في الرقائق والأثار .

<sup>(</sup>٣٨) هٰذا متصل بإسناد الذي قبله.

١٨ \_ وقالَ أيضاً :

ليكنْ شغلكَ في نفسِكَ، ولا يكنْ شغلكَ في غيرِكَ، فَمنْ كانَ شغلُهُ في غيره فقدْ مُكِرَ به (٣٩).

19 \_ أخبرنا عليَّ بن محمّد المعدّل (٤٠)، أخبرنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذِيُّ (٤١)، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا عبدالرَّحٰن بن مَهدِيّ، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن أبي عبدالله الأغَرّ، عن وَهْب بن مُنبِّهٍ، قال:

### في حكمةِ آل داود:

حَقَّ على العاقلِ أَنْ تكونَ له أربعُ ساعاتٍ: ساعةً يحاسِبُ فيها نفسه، وساعةً يُناجي فيها رَبَّهُ، وساعَةً يخلو فيها إلى إخوانهِ الذينَ يُخْبرونه بعيوبِ نفسِهِ، وساعة يُخْلي بينَ نفسهِ وبينَ شهواتها التي لا قِوامَ له إلا بها عِمَّا يَحِلُ ويحسُنُ، فإنَّ في هذه السّاعة عَوْناً له على السّاعات الأخر.

وحقَّ علىٰ العاقلِ أَنْ يكونَ عارفاً بزَمانهِ، حافظاً للسانِهِ، مُقبلًا علىٰ شانهِ.

وحقَّ علىٰ العاقلِ أَنْ لا يُرىٰ ظاعِناً إلّا في ثلاثٍ: زادٍ لمعادٍ، أو مرهَّةٍ لمعاش، أو لَذَّةٍ في غير محرَّم (٤٢).

<sup>(</sup>٣٩) هذا متصل كسابقه.

<sup>(</sup>٤٠) هو ابن بشران، تقدّم.

<sup>(</sup>٤١) بغداديُّ ثقة زاهد (. . . ـ ٣٤٦) أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ٣٩٩/٦ ـ ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٤٢) إسناده صالح.

وأرىٰ أنه وقع في إسناد المصنف غلط، وذلك في كنية شيخ سفيان: أبي عبدالله الأغـر، =

١٠ – أخبرنا أبو الفوارس الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس (٤٣)، أخبرنا أبو علي بن الصوّاف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا أبو المغيرة الحِمْصيّ، حدثنا صفوان بن عَمْرو، حدثني قيسُ بن عَمْرو السّكوني (٤٤)، حدثني عاصِمُ بن حُميد، قال: سمعتُ معاذاً يقول:

والصواب: أبو الأغرّ، وذكر «عبدالله» لعله سبق به فكر المصنف أو غيره من النساخ
 إلى أبي عبدالله سلمان الأغر، لشهرته.

وإنّما رجّحتُ هٰذا لكون أبي عبدالله إنما يُعرف حديثه عند أهل المدينة، وطبقته أعلى من أن يدركه سفيان الثوريّ، حيث أنه تابعي من أصحاب أبي هريرة وأبي سعيد، بخلاف أبي الأغر، واسمه غسّان بن الأغر النهشلي، فإنه قد روى عن وهب فيها ذكر ابن عبدالبرّ في «الكنى» ٢ / ٢٣ وروى عنه جماعة من الثقات من طبقة سفيان ومن دونهم، ويؤكده أن ابن أبي الدنيا أخرج في «الصمت» رقم (٣١) طرفاً من هذا الأثر قال: حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبداالرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر، وكذلك أخرجه بتهامه في «كتاب العقل» ق: ١٩/أ من طريق أخرى عن سفيان عن أبي الأغر. قلت: وأبو الأغر هذا صالح الحديث لا بأس به في الآثار والرّقاق.

وأخرجه هنّاد رقم (١٢٢٦) من طريق عمرو بن عامر البجليّ عمّن أخبره عن وهب. وأخرجه الخطّابي في «العزلة» ص: ٢٣٨ - ٢٣٩ من طريق عبدالرزاق قال: أخبرنا بشر بن رافع قال: أخبرني شيخ من أهل صنعاء يقال له: أبو عبدالله قال: سمعت وهبّ بن منبه.

قلت: شيخ عبدالرزاق ضعيف.

<sup>(</sup>٤٣) أخو الحافظ محمد بن أحمد بن أبي الفوارس، بغدادي ثقــة (٣٤٤ ـ ٤٢١) انظر تــرجمته في «تاريخ بغداد» ٢٧٨/٧.

<sup>(</sup>٤٤) هُكذا جاء الاسم في الأصل، وهـو مقلوب، والصواب: عَمْـرو بن قيس، وهو من مشاهير ثقات الشاميين.

إِنَّكُمْ لَنْ تَـرَوْا من الدنيا إِلَّا بلاءً وفتنةً ، ولَنْ يـزدادَ الأمـرُ إِلَّا شِدّةً ، ولَنْ تَرَوْا أمـراً يهولُكُم ويشتـدُّ عليكم إلّا حَقَره بَعْدُ ما [هو] (٥٠) أشد منه .

قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: اللَّهمُّ رَضِّنا ـ مرتين ـ (٤٦).

٢١ \_ وأنشَدَ عليُّ بن أبي طالب \_ عليه السَّلام \_ في معنىٰ هذا الحديث (٤٧):

عَجَباً للزَّمانِ فِي حالتَيْه ولأَمْرِ دُفِعْتُ منه إليهِ رُبُّ يوم بكيتُ عليهِ رُبُّ يوم بكيتُ عليهِ

٢٢ ــ وأنشَدَ أيضاً بعض أهل ِ العلم في معناه:

إذا ما الدَّهْرُ أَوْرَثني انتقاصا حَنَوْتُ لَه غِهاصاً لا انتكاصا وقلتُ له: نعِمْنا فيكَ حيناً وهٰذا الفِعْلُ منكَ لنا قِصاصا فَطُوْراً شاكِراً ما كانَ منهُ وطَوْراً صابِراً أرجو الخَلاصا

٢٣ \_ واجتمع أربعةً من العُبّاد، فقالَ بعضُهم لبعض : لِيَقُـلْ كُلُّ واحدٍ منكم في زَمَنهِ شيئاً.

فأنْشأ الأوّلُ يَقولُ:

إِنْ دامَ ذا السَّهْرُ لَمْ يُحْزَنْ علىٰ أَحَدٍ إِنْ دامَ ذا السَّهْرَ لَمْ يُحْرَنُ عَلَىٰ أَحَدٍ عَمُولُ وِ

<sup>(</sup>٤٥) ألحقت في الحاشية لكنها لم تصحّح، وكأنّ الأصل بدونها، فلذا ميّزتها بين معكوفين.

<sup>(</sup>٤٦) إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤٧) أي حديث معاذ المذكور.

وأنْشأ الثاني يَقولُ: هُذَا الزَّمانُ الذي كُنَّا نُحَلَّدُهُ

في قــول ِ كُعْب، وفي قــول ِ ابــنِ مَسْـعــودِ

وأنْشأ الثالِثُ يَقُولُ:

أعْدمني أصَه من الأزمانِ ملتبسُ وفيه للنفس تصويب [بتصعيد](٤٨)

وأنْشأ الرابعُ يَقولُ:

فاطلب لنفسك منجاةً ومُلدَّخلًا لا بُـدُّ منهُ ولو في قَـعْر مَـلْحودِ

٢٤ \_ وقال بعض الحكماء: الزَّمانُ لا عيبَ له ولا ذمّ ، لأنَّ الله تعالى يُصَرِّفُ أقدارَه فيه.

٢٥ \_ وأنشد:

نَعيبُ زَمانَنا والعَيْبُ فِينا ومَا لِزَمانِنا عَيْبُ سِوانا وقَـدْ نَهجـو الـزَّمـانَ بعـير جُـرْم ِ ولَـوْ نـطقَ الـزَّمـانَ بـهِ هَـجـانـا فنحن لَهُ نخادِعُ مَن يَرانا

ديانتنا التخادع والترائي

٢٦ \_ وأنشد أيضاً:

أرى حُللًا تُصانُ علىٰ رجالِ وأعراضاً تُللّ فلا تُصانُ يقولونَ الزّمانَ به فسادُ وهُمْ فسدوا وما فَسَدَ الزَّمانُ

<sup>(</sup>٤٨) في الأصل: وتصعيدُ، وما بين المعكوفين ذُكر في الحاشية من غير عملامة التصحيح، لنكنه هو الموافق لأواخر بقية الأبيات.

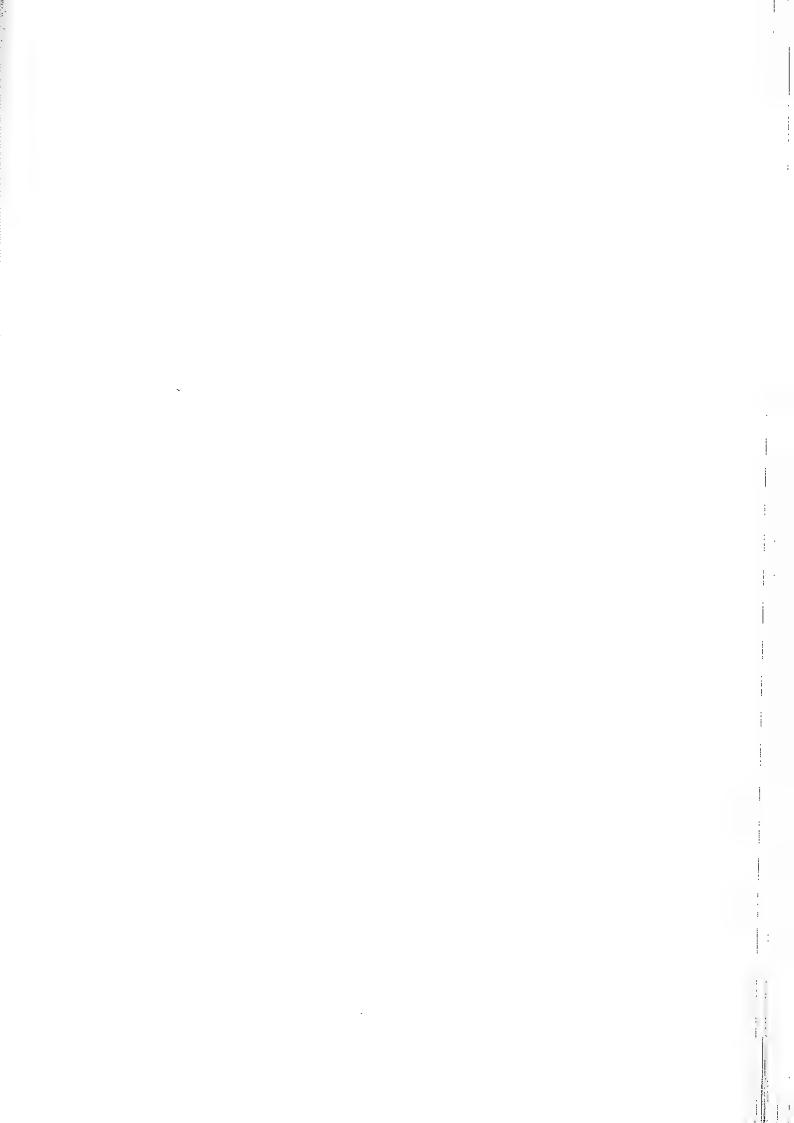

# باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن

٢٧ \_ أخبرنا أبو محمد الحسن بن محمّد الخَلالُ الحافظُ (٤٩) \_ رحمه الله \_ أخبرنا عمر بن أحمد بن شاهين (٥٠) ، حدثنا عبدالله بن محمّد البغويُّ ، حدثنا محمّد بن عبدالملك بن أبي الشَّوارب، حدثنا عبدالواحد بن زياد ، حدثنا عاصم ، عن أبي كبشة ، قال : سمعتُ أبا موسىٰ الأشعريُّ \_ رضي الله عنه \_ يقولُ علىٰ المنبر:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«إِنَّ بِينَ أَيدِيكُمْ فِتنَا كَقِطَعِ اللَّيلِ المظلِمِ، يُصْبِحُ الرجُلُ فيها مُؤمِناً، ويُصبح كافراً، القاعِدُ فيها مُؤمِناً، ويُصبح كافراً، القاعِدُ فيها خيرٌ من القائِمِ، والقائِمُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السّاعي».

<sup>(</sup>٤٩) بغداديًّ، ثقة حافظ، عارف بالحديث (٣٥٢ ـ ٤٣٩) أنظر ترجمته في «السير» ، ٥٩٣/١٧

<sup>(</sup>٥٠) بغدادي، ثقة حافظ، كثير التصنيف، وهمو أبو حفص المواعظ (٢٩٧ ـ ٣٨٥) أنظر ترجمته في «السير» ٢١/١٦.

قالوا: فها تأمُرُنا؟ قالَ: «كونوا أحلاسَ بُيوتِكم»(١٥).

(٥١) إسناده صالح، وهو حديث حسَن لغيره.

وإنّما قلت: «صالح» لأنّ راويه عن أبي موسى أبا كبشة \_ وهو السّدوسيّ \_ بصري لم يرو عنه غير عاصم الأحول، ولم ينصّ على توثيقه أحد، وقد أخرج حديثه أبو داود في «السنن» وشرطه أن ما سكت عنه فهو صالح، وهذا عِمّا سكت عنه، غير أنه لا يلزم \_ كما لا يخفى \_ أن يكون صالحاً للإحتجاج.

والحديث أخرجه الأجري في «الشريعة» ص: ٤٣ عن البغوي به.

وقد أخرجه أحمد ٤ / ٤٠٨ وأبو داود رقم (٤٢٦٢) والخطّابي في «العزلة» ص: ٦٧ ـ من طريق عفّان، والحاكم ٤ / ٤٤٠ من طريق سليهان بن حرب، كلاهما عن عبدالواحد بإسناده به.

قال الحاكم: «صحيح الإسناد».

قلت: هو حسَن لمجيئه من وجه آخر عن أبي موسى.

فقد أخرجه أحمد ٤١٦/٤ وأبو داود رقم (٤٢٥٩) وابن ماجه رقم (٣٩٦١) وابن حبان رقم (٥٩٣١) من طريق عبدالوارث بن سعيد قال: حدثنا محمد بن جبحادة عن عبدالرّهن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل عن أبي موسىٰ قال: قال رسول الله عن إنَّ بين يدي الساعة فتنا كقِطَع الليل المظلم، يُصبح الرجل فيها مؤمناً، ويُسبي كافراً، ويُسبي مؤمناً، ويصبح كافراً، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي: فاكسروا قسيّكم، وقَطِّعوا أوتاركم، واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإنْ دُخِلَ على أحدكم بيته فليكن كخير ابني آدم».

قلت: وإسناده جيد.

وقد أخرجه أحمد ٤٠٨/٤ والـترمذي رقم (٢٢٠٤) من طريق همّام حـدثنا محمـد بن جحادة بالإسناد بآخره من قوله: «كسّروا قسيكم...».

قال الترمذي: «حديث حسن غريب صحيح».

وللحديث شواهد.

٢٨ \_ أخبرنا أبو القاسم عبدُ الملك بن محمّد بن بِشران الواعظُ الزّاهدُ (٣٠)، أخبرنا أبو بكر محمّد بن الحسَين الآجُريّ (٣٠)، حدثنا أحد بن يحيى الحُلوانيُّ (٤٠)، حدثنا سعيدُ بن سليمان، عن إبراهيم بن سعيدٍ، عن أبيه، عن أبي سَلَمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال:

### قَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

«تكونُ فِتنةٌ، القاعِدُ فيها خيرٌ من الماشي، والماشي فيها خيرٌ من السّاعي، مَن يَسْتشرف لَها تَسْتَشْرِف له، ومَن وَجَدَ منها مَلْجأ أو مَعاذاً فَلْيَعذ بهِ (٥٠٠).

<sup>(</sup>٥٢) بغداديٌّ ، ثقة ثبت (٣٣٩ ـ ٤٣٠) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ / ٤٥٠ .

<sup>(</sup>٥٣) بغداديًّ، ثقة ديّن صاحب سنة، مصنف (٢٠٠-٣٦٠) أنظر تـرجمتـه في «السـير» 1٣٣/١٦.

<sup>(</sup>٥٤) أبو جعفر البجلي، بغداديًّ، ثقة (٠٠٠-٢٩٦) أنظر ترجمته في «تــاريـخ بغــداد» ٢١٢/٥.

<sup>(</sup>٥٥) إسناده صحيح.

وهو في «كتاب الشريعة» لأبي بكر الأجري ص: ٤٢ بهذا الإسناد.

وأخرجه البخاري رقم (٦٦٧٠) ومسلم ٢٢١٢/٤ من طريقين عن إبراهيم بن سعد بإسناده به .

ولإبراهيم بن سعد فيه إسناد آخر.

فأخرجه البخاري رقم (٣٤٠٦) و (٣٦٠٠) ومسلم رقم (٢٨٨٦) من طرق عنه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبدالرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً به.

وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢ من طريق معمر، والبخاري رقم (٦٦٧١) من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً.

٢٩ ـ حدثنا محمّد بن أحمد بن رَزْقويه، أخبرنا إسماعيلُ بن محمّد الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الرزّاق، أخبرنا معمّر، عن ابن طاوس، عن أبيه، قال:

لَمْ اللهِ عنه قال رجّلٌ من العَرَبِ لأهلهِ: إنّي قَدْ جُنِنْتُ فقيدوني، فقيدوه، فَلَمّا زالَتْ الفتنةُ قالَ لهم: حُلّوا قَيْدي، الحمدُ لله الدي عافاني مِنَ الجُنونِ، وعَافاني مِنْ فتنةِ عَثْمَانُ (٥٦).

٣٠ – أخبرنا أبو بكر محمّد بن عمر البَزّازُ، أخبرنا أبو عبدِ الله الهَرَويُّ، أخبرنا أبو إسحاق، حدثنا أبو عبدالله السَّمَرقنديُّ، قالَ: سمعت يحيىٰ بن معاذ الرّازيَّ يقولُ:

إلنهي، أَدْعُوكَ بلسانِ نِعَمِكَ، فأَجبْني بلسانِ كَرَمِكَ، إلنهي، إذا شَهِدَ لي الإيمانُ بتوحيدِكَ، ونَطَقَ لِساني بتحميدِكَ، ودَلَّني القُرآنُ على فُواضِل ِجودِكَ، ويشفَعُ لي محمدٌ خيرُ عبيدِكَ، فكيف لا يَبْتَهِجُ رَجائي بِحُسْنِ مَوْعُودِكَ.

٣١ ــ وكانَ يحيى (٥٧) كثيراً يطلُبُ الخَلْوةَ والتفرُّدَ من الناس، فَدَخلَ عليه أخوهُ ذات يوم ، فقال له: ينا أخي، كم تتركُ من الناس؟ إنْ كنتَ من الناس فلا بدَّ من الناس .

<sup>(</sup>٥٦) إسناده صحيح .

وقد أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» ١١/ ٤٥٠ (وهو من جامع معمر الملحق بالمصنف.

<sup>(</sup>٥٧) هو ابن معاذ الرازي المذكور في الخبر السابق، والذي يبدو أن هذا مـوصول بـالسند السابق.

قال: فنظرَ إليه يحيى، ثمَّ قال: إنْ كنتُ من الناس فلا بدَّ من الله، ثمَّ أنشأ يحيىٰ يقولَ:

دَعوا باللهِ تعذالي فَما أَنْ تفهَموا حالى دَعوني وأخرجوا عَنْي رجالُ القيسل والقالر فيا شوقي إلى شخص إلى الرِّم ن مَيَّال وفي سِبِّ من الأسْبِ الرِّ حَطَّاطٍ ورَحَّالِ

٣٢ \_ وأنشدَ إبراهيم بن عبدالملكِ:

مَنْ حَمِدَ الناسَ ولم يَبْلُهم ثمَّ بَلاهم ذُمَّ مَنْ يَحْمَدُ وصبارَ بالوَحدةِ مستأنِساً يوحِشُهُ الأَقْرَبُ والأبعَدُ

٣٣ \_ وأنشَدَ الحسَينُ بن عبد الرَّحـٰـن:

طِبْ عن الْأُمَّةِ نفساً وارضَ بالسوحدةِ أُنْساً ما رأينا أحَداً يسوى على الخِبرَةِ فَلْساً

٣٤ \_ وأنشَدَ أبو بكر بن مُسلم :

تـوحُّش من الإخوانِ لا تبغ مؤنِساً ولا تتَّخذْ خِلاً ولا تبغ صاحبا وكَنْ سامِريَّ الفعل من نَسْل آدم وكَنْ أَوْ حَدِيًّا ما حييتَ مُجسانبا فقــد فسَــد الإخــوانُ والحبُّ والهــوي فلستَ تــري إلَّا صَــدوقـاً وكـاذِبـا فوالله لولا أنْ يُعقالَ مُدهدة "وتُنكَرُ أحوالي، لقد صِرْتَ راهِبا الله لولا أنْ يُعقالَ مُدهدة "

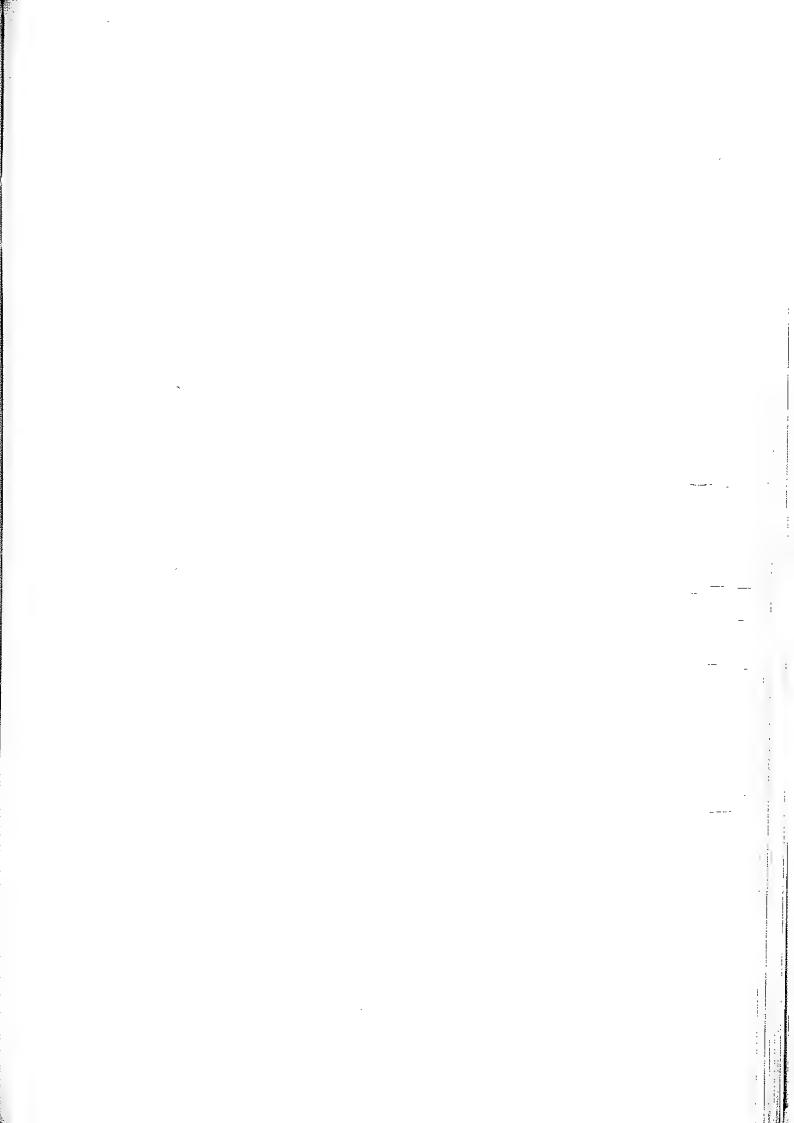

# باب الشتغال بما يغني، وترك الخوض فيما لا يعني

٣٥ – أخبرنا أبوعي الحسن بن شهاب بن الحسن الحسن العُكْبَريُ (٥٠)، حدثنا أبو عبدالله عُبَيدُ الله بن محمّد بن حَمْدان بن بَطَّة (٥٠)، حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحُلوانيُ (٦٠)، حدثنا أبو يوسُفَ يعقوبُ بن يوسُف بن دينار البَغداديُ (٦١)، حدثنا يزيد بن عبد رَبِّهِ، حدثنا بقيّةُ بن الوليدِ، عن الأوزاعيّ، عن الزُّهريّ، عن أبي سَلَمة بن عبدالرَّحٰن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ :

« مِنْ حُسْنِ إسلامِ المَرْءِ تركُهُ مالا يَعنيه » (٦٢).

<sup>(</sup>٥٨) إمام ثقة، فقيه حنبليّ (٣٣٥ ـ ٤٢٨) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٥٤٢.

<sup>(</sup>٥٩) صاحب «الإبانة» محدث ضعيف، فقيه، حنبليّ (٣٠٤ ـ ٣٨٧) أنظر ترجمته في «السير» . ٢٩/١٦ .

<sup>(</sup>٦٠) ذكره الخطيب في «تاريخه» ٣٩٨/٦ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلًا.

<sup>(</sup>٦١) لم أجد له ذكراً، وهو من شرط الخطيب لٰكنه لم يذكره.

<sup>(</sup>٦٢) قد اختلف في هٰذا الحديث علىٰ الزهري .

فرواه عنه الأثبات الكبار من أصحابه، فقالوا : عنه، عن علي بن الحسين بن عليّ بنُّ أبي طالب أنَّ رسول الله ﷺ قال : «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه».

#### = هٰکذا رواه :

١ ــ مالك بن أنس.

أخرجه في «الموطّاً» ٢٩٠٢ وعنه: إبن وهب في «الجامع» ص: ٧٠ ووكيع في «الزهد» رقم (٣٦٤) والبخاري في «تاريخه» ٢٢٠/٢/ وهَنّاد بن السّري في «الزهد» رقم (١١١٧) والبخاري في «تاريخه» ١/٣٠٠ وابن رقم (١١١٧) والبرمذي رقم (٢٣١٨) ويعقوب بن سفيان في «تاريخه» ١/٣٠٠ وابن أبي المدنيا في «الصمت» رقم (١٠٠) والبغوي في «حديث عليّ بن الجعد» رقم (٣٠٣) والرامهرمزيّ في «المحدّث الفاصل» رقم (٩٠) والعقيلي في «الضعفاء» ق: ٨٥/أ والخطّابيّ في «العزلة» ص: ١٣٤ والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (١٩٣). قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» ١٩٥٩: «هكذا رواه جماعة رواة الموطّأ عن مالك عن ابن شهاب فيا علمت ـ إلاّ خالد بن عبدالرّ من الخراساني، فإنه رواه عن مالك عن ابن شهاب عن عليّ بن الحسين عن أبيه».

قلت: ورواية خالد هذه أخرجها: الدولايي في «الذرية الطاهرة» رقم (١٥٢) والعقيلي ق: ٥٨/أ وابن عدي في «الكامل» ٩٠٧/٣ وابن جميع الصيداوي في «معجمه» ص: ٢١٦ ـ ٢١٧ وتمّام الرازيّ في «الفوائد» ٩٨٣/٩ وابن عبدالبر 19٦/٩ من طرق عنه به.

قلت: وخالد هذا لوكانَ من الثقات الأثبات لكان خلافه لـرواة «الموطّـأ» محلّ نـظر، كيف وهو ليس كذلك؟ فإنه أحسن حالـه أن يكون حسَن الحـديث إذا لم يخالف، فـلا يُنازَع بروايته ما اتفق عليه الرواة عن مالك.

وقد ذكر صاحب «التهذيب» ١٠٣/٣ عن العقيليّ قولَه في خالد: «في حفظه شيء»زادَ الحافظ ابن حجر فقال: «ثمَّ ذكر له حديثاً معلّلًا، روي على وجوه، ولعلَّ الخطأ فيه من غيره».

قلت : إِنَّمَا ذَكَرَ لَهُ الْعَقَيلِيِّ هَٰذَا الْحَدَيث، وقد جاء من طرق عنه، وهو صحيح عنه بلا ريب، ومَن فوقه مالك، فَمن ذا يُخَطَّأ فيه؟

وقد وافقه موسى بن داود الضَّبِّيُّ في رواية عنه، فقال : حدثنا مالك بن أنس، وعبدالله بن عمر العُمَريّ، عن ابن شهاب به.

أخرجه ابن عبدالبر ١٩٧/٩ من طريق إبراهيم بن محمد بن مروان عنه.

وموسى هذا ثقة ، لَكنَّ إسناده لهذا الحديث ليس عن مالك ، وإنما هو عن العُمَريِّ وسيأتي - أمَّا عن مالك فلم يأتِ إلاّ من لهذا الوجه ، وإبراهيم راويه عنه ليس بعمدة ، وإنْ صَحَّ عن موسى فلعله لمَّا قرنَ العمريُّ بمالك حَمَّل حديث مالك على حديث العمريُّ ، حيث أنَّ حديث العمريُّ متصل ، وقد أشارَ إلى لهذا الأخير ابن عبدالبرِّ. ورُوي عن مالك بإسناد آخر.

فأخرجه الخطيب في «تاريخه» ٦٤/١٢ من طريق عليّ بن محمّد بن حفص، حدثنا العباس بن عبدالله بن أبي عيسى، حدثنا محمد بن المبارك، حدثنا مالك بن أنس عن الزهريّ، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً به.

قلت : وهذا إسناد نظيف، انفرد به عليّ بن محمّد بن حفص هذا، وقد قال الخطيب فيه : «إن لم يكن هٰذا الجويباريّ فلا أعرفه».

قلت : إن كان الجويباريّ فهو مجهول، وإن كان غيره فلم يعرف الخطيب، ومن لم يعرفهُ الخطيب فلا أحسبه يعرف .

فحاصل هٰذا: أنَّ الصحيح في رواية هٰذا الحديث عن مالك هو ما أخرجه في «الموطّأ» واتفق عليه ثقات أصحابه وكبارهم: عن الزهريّ عن عليّ بن الحسين مرسلًا.

وقد قال الخطيب عقب رواية ابن حفص المذكورة قـريباً: «الصحيح عن مالـك عن الزهريّ عن على عن مالـك عن الزهريّ عن على بن الحسين مرسلًا عن النبي ﷺ».

۲ ـ معمر بن راشد.

أخرجه عبدالرزاق ٣٠٧/١١ والبيهقيّ في «الشعب» ١٨١/٢/ب عنه.

٣ ــ يونس بن يزيد.

أخرجه القضاعيّ في «مسند الشهاب» رقم (١٩٣) من طريق ابن وهب عنه.

وإسناده إلىٰ ابن وهب صحيح .

٤ ــ زياد بن سعد.

أخرجه ابن أبي عاصم في «الزهد» رقم (١٠٣) عن ابن أبي عمر، وابن عبدالبر العرجه ابن أبي عمد، وابن عبدالبر العرب ١٩٨/٩ عن ابن ١٩٧/٩ من طويق محمد بن عبدالله بن يزيد المقري، كها ذكره أيضاً ١٩٨/٩ عن ابن المبارك، جميعاً عن سفيان بن عبينة عن زياد به.

وخالف فيه عبدالجبار بن أحمد السَّمر قنديٍّ ، فقال : حدثنا محمـد بن عبدالله بن يـزيد =

= المقري، حدثنا سفيان بن عيينة، عن زياد بن سعد، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة، مرفوعاً به.

رواه ابن عبدالبر ١٩٧/٩ وقال ١٩٨/٩ : «وأمّا عبد الجبّار فقد أخطأ فيه وأعضل، ولا مدخل لسعيد بن المسيب في هذا الحديث».

قلت : يعني أنَّ الصوابَ عن زيادٍ المرسَل.

فهؤلاء أربعة كلهم من كبار أصحاب الزهري، وهم ثقات حُفّاظ أثبات فيه، ولم يخالفهم في رواية هذا الحديث عن الزهري أحدُ من ثقات أصحابه، سوى عبيدالله بن عمر، وليست مخالفة معتبرة، لأنَّ الإسناد إليه لم يثبت.

فقد أخرجه الطبراني في «المعجم الصغير» رقم (١٠٨٠) والقضاعي في «مسند الشهاب» رقم (١٠٨٠) وعمّام في «الفوائد» ١٨٣/٩ب من طريق موسى بن سهل أبي عمران الجونيّ البصريّ، حدثنا عبدالواحد بن غياث، حدثنا قزعة بن سويد الباهليّ، عن عبيدالله بن عمر، عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين، عن أبيه مرفوعاً.

قلت : وهذا إسنادٌ لا يقوم بنفسه فضلًا عن انتهاضه للمخالفة، علَّته قزعة فإنَّه ليس بالقويّ، أحسن حاله إن لم يخالف أن يكتب حديثه للإعتبار.

وقد تابعه عدي بن الفضل عن عبيدالله.

ذكره الدارقطني في «العلل» ٣/ ١٠٩ وقال: «لا يصحّ».

قلت : وعديّ واهٍ متروك مع كونه عابداً.

علىٰ أنه قد ذكر الدار قطني أنه روي عن عبيدالله ما يوافق رواية الجهاعة : مالك ومن تابعه.

وكُلُّ من خالفَ من ذكرتُ فإنه ضعيف، وإليك شرح ذلك :

١ ــ رواه عبدُالله بن عمر العُمريّ فقال : عن ابن شهاب، عن عليّ بن حسين، عن أبيه مرفوعاً به.

أخرجه أحمد رقم (١٧٣٧) والطبراني في «الكبير» ١٣٨/٣ والعقيليّ ق : ٥٨/ أوتمّـام الرازي ٨٣/٩ب، ٨٤/ أوابن عبدالبر ١٩٧/٩ عن موسىٰ بن داود عنه به.

وقد اختلف علىٰ العُمَريُّ فيه.

فروي عنه هكذا، وروي عنه موافقة لرواية مالك ومن تابعه ـ أعني مرسلًا ـ .

= أخرجه كذلك: البيهقي في «الشعب» ٣/٤٤٩/ب، وذكره الدار قطني في «العلل» ١٠٨/٣.

ورواه عنه أبو همّام محمّد بن محبّب الـدّلّال، فقال: عن عـليّ بن الحسين عن أبيـه عن جده مرفوعاً به.

أخرجه البيهقي في «الشعب» ٣/٤٤٩/ب، وذكره العقيليّ ق : ٥٨/أ، والـدار قطني في «العلل» ١٠٨/٣.

والدُّلَّال هٰذا ثقة.

وهذا التخليط فيها أرى في يُحْمَل على العُمريّ فإنّه سيّء الحفظ، والرّاجح من حديثه ما وافق فيه ثقات أصحاب الزهريّ مرسلًا، وهو الذي رجّحه البيهقيّ .

٢ ــ ورواه عبدالرَّزاق بن عمر، عن الزَّهريّ، عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً
 به.

أخرجه الخطيب في «تاريخه» ٣٠٨/٤ ـ ٣٠٩ وذكره العقيليّ ق : ٥٨/أ.

وهٰذا لا يصح ، عبدالرزاق متروك ، وقد روى عن الزهريّ أحاديث مقلوبة .

٣ - ورواه الأوزاعي، واختلف عنه: فرواه عنه أكثر أصحابه وثقاتهم، ك: إسماعيل بن عبدالله بن سَماعة، ومحمّد بن شعيب بن شابور، والوليد بن مزيد، فقالوا: عن الأوزاعي، عن قُرَّة بن عبدالرَّحْن، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه الترمذيّ رقم (٢٣١٧) وابن ماجه رقم (٣٩٧٦) وابن حبان رقم (٢٢٩) وأبو الخرجه الترمذيّ رقم (٢٣١) وابن ماجه رقم (١٩٢) والبيهقي في «الشعب» الشيخ في «الأمثال» رقم (١٩٢) والقضاعي رقم (١٩٨) وابن عبدالبر ١٩٨/٩ .

ورواه بقية ـ كما في إسناد المصنف ـ عن الأوزاعيّ عن الزهريّ ، فأسقط قرّة ـ

وهٰذا \_ إِنْ صحَّ إِلَىٰ بقية \_ يكون بقيَّةُ قد سَوَّاه، لأنَّه يدلُّس تدليسَ التسوية .

ورواه مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن المزهري عن أبي سلمة وسليهان بن يسار عن أبي هريرة به .

ذكره العقيليُّ ق : ١/٥٨.

ومبشَّر ثقة، لَكن لم أقف على الإسناد إليه، ولـو صحَّ فـإنَّ جماعـةَ أصحاب الأوزاعيّ =

= بيّنوا أنّه إنّما أخذه عن الزهري بواسطة قرّة، ولَمْ يُتابَع مبشّر على ذكر سليهان بن يسار في إسناده.

ورواه محمّد بن كثير المصّيصيُّ عن الأوزاعيّ عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً.

أخرجه تمَّام الرازيّ في «الفوائد» ٩/٨٤/أ.

ومحمّد بن كثير هذا صدوق في نفسه، لكنه كثير الغلط والوهم، يكتب حديثه ولا يحتجُّ به، وقد غلَّظَ الإمام أحمد القولَ فيه، فلا يقوى على المخالفة.

هذه وجوه الاختلاف على الأوزاعي في هذا الحديث، الصَّوابُ فيها حديثه عن قرَّةَ عن الزهري.

قال الترمذي عقبه: «حديث غريب، لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي عليه إلا من هذا الوجه».

فإذا علمت هذا فاعلم أنَّ قرَّة \_ وهو ابن عبدالرَّحْن بن حيوئيل \_ ضعيف الحديث، لا يحتجُّ به، فلا عِرة بمخالفته.

وأفحشَ جماعة من المتأخِرين الذين لا يُراعون في الحكم على الأحاديث أقاويل النقّاد من أهل الإختصاص، فعدوا حديث أبي هريرة المذكور بهذا الإسناد شاهداً لحديث عليّ بن الحسين، ومثل هذا لهم كثير، فإنهم يحسبون أنّه كُلّها تعدّدت مخارج الحديث فقد كثرت شواهده ومتابعاته، وأهلُ الإختصاص يَرَوْنَ حديث الزهريّ المذكور على اختلاف وجوهه عنه حديثاً واحداً اختلف فيه الرُّواةُ عنه .

قال ابن رجب الحنبليّ في «جامع العلوم وإلحكم» ص: ١٠٥ : «أكثر الأثمة قالوا: ليس هو محفوظاً بهذا الإسناد\_يعني إسناد قرّة \_ إنّما هو محفوظاً عن الزهريّ عن عليّ بن حسين عن النبيّ عليه مرسلًا، كذلك رواه الثقات عن الزهريّ».

قلت : وهٰذا سياق لأسهاء من أعلُّ هٰذا الحديث بالإرسال من الأئمة :

١ \_ أحمد بن حنبل.

۲ ــ يحييٰ بن معين .

ذكره عنهما ابن رجب في «العلوم والحكم» ص: ١٠٥.

٣ \_ البخاري.

= قال في «تاريخه» ٢٢٠/٢/٢ : «لا يصحُّ إلَّا عن عليَّ بن حسين عن النبيِّ ﷺ».

٤ \_ الترمذي .

قال عقب رواية مالك المرسَلة: «وهكذا رواه غير واحدٍ من أصحاب الزُّهريّ عن الزُّهريّ عن النَّه عن عليّ بن حسَين عن النبيّ ﷺ نحو حديث مالك مرسلًا، وهذا عندنا أصَحَّ من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة».

٥ \_ العقيليّ .

قال : «الصحيح حديث مالك» (الضعفاء ق : ٥٨/أ).

٦ ــ الدار قطني .

قال: «الصحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين عن النبي على قاله في «العلل» المحيح قول من أرسله عن علي بن الحسين، ولم يذكر الاختلاف في حديث الزهري عن علي بن الحسين، ولم يذكر حديث أبي سلمة، خلافاً للباقين.

٧ \_ البيهقي .

قال عقب ذكره المرسَل ثمَّ رواية قرَّة : «إسناد الأول أصحّ» (الشعب ١٨١/٢/ب) كذلك ذكر معنى هذا في موضع آخر من «الشعب» ٣/ ٤٤٩/ب.

تنبيهات:

الأول : روى هذا الحديث يوسف بن أسباط عن سفيان الثوريّ عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن عليّ بن الحسين به مرسلاً.

أخرجه أبو نعيم في «الحلية» ٨/ ٢٤٩ و ١٧١/١٠ وذكره الدار قطني في «العلل» ١٧١/٣.

قال أبو نعيم: «غريب عن الثوري عن جعفر، تفرّد به يوسف فيما أرى، وقد روى يوسف مكان على بن الحسين : على بن أبي طالب، والصحيح : على بن الحسين .

قلت : يعني مرسلًا، وهـو موافق لحـديث الزهـري، مع أن ابن أسباط صدوق كثـير الغلط، يكتب حديثه ولا يحتج به.

وقد خالفه في هٰذا موسىٰ بن عمير ـ فيما رواه ابن عدي ٢٣٤١/٦ وذكتره الدار قطني ١١٠/٣ وذكتره الدار قطني ١١٠/٣ عن جعفر عن أبيه عن جدّه عن عليّ (لم أطمئن لسياق «الكامل» فاعتمدت ما في «العلل»).

أكنها مخالفة لا أثر لها، لأن موسى ساقط الرواية ليس بثقة.

الشاني : رُوي الحديث عن أبي هـريـرة من وجهـين آخـرين .

الوجه الأوّل : عن عبدالرَّحن بن عبدالله العُمَريّ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه المريرة مرفوعاً به .

أخرجه ابن أبي المدنيا في «الصَّمت» رقم (١٠٨) وابن عمدي ١٥٨٨/٤ وتمَّام في «الفوائد» ٩/٨٤/١ والخطيب في «تاريخه» ١٧٢/٥ من طرق عنه.

سأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث؟ فقال: «هذا حديث منكر جدّاً بهذا الإسناد» (علل ١٣٢/٢).

قلت : علَّته العُمَريِّ، فإنَّه متروك الحديث واهٍ، كلَّبه الإمام أحمد.

الوجه الثاني: عن عبدالله بن إبراهيم المدني، حدثني الحرُّ بن عبدالله الحَذَّاء عن صفوان بن سُليم عن سليمان بن يَسار عن أبي هريرة مرفوعاً به.

أخرجه ابن أبي الدنيا في «الصَّمت» رقم (٧٥٠).

قلت: وعبدالله بن إبراهيم هذا منكر الحديث، اتَّهمه ابن حبان، وشيخه نكرة.

فهذان طريقان واهيان لا يعتبر بهما، خلافاً لمن يرى الإعتداد بتعدّد الطرق من غير مراعاة لصلاحيتها للإعتبار أو عدم ذلك، والأئمة إنّما كانوا يقولون في الراوي الضعيف: «يُكْتَبُ حديثُه» ليعتبر بحديثه في المتابعات والشواهد، ويقولون: «لا يُكْتَبُ حديثه» لبيان سقوط الإعتبار به، وإنّما يذكرونه ليتميّز ولئلا يختلط بأحاديث الثقات.

والثالث: قد رُوي هٰذا الحديث رجلٌ يقال له: شعيب بن خالد.

أخرجه عنه أحمد رقم (١٧٢٣) قال: حدثنا ابن نمير ويعلى، قالا: حدثنا حجّاج ـ يعني ابن دينار ـ الـواسطيّ، عن شعيب بن خالـد عن حسين بن عليّ بالحـديث مرفوعاً.

وهو في «المسند» في مسند (الحسين بن عليّ ) رضى الله عنهما.

وسأل ابن أبي حاتم أباه عنه \_ كما في «العلل» ٢٤١/ ٢٤٢ \_ بعدَما أورده من طريق ابن نمير؟ فقال أبو حاتم: «إنْ كان شعيب بن خالد الرازيّ فبينهما الزهريّ، ولا أدري هو أولا».

 والبخاري يرى أنَّ شعيباً هذا هو الرازي، فقال في «التاريخ» ۲۲۰/۲/۲ في راوي هذا الحديث:

«روى عنه حجاج بن دينار، يحدّث عن النهري» وقال في الرازي ٢٢١/٢/٢: «أرى هذا هو صاحب حجّاج بن دينار».

كذلك لم يفرق بينهما ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» بل عدّهما واحداً.

وهذا هو الصحيح ، وللكن هل حديثه عن الحسين أو ابنه على؟

أخرج الحديث هَناد في «الزهد» رقم (١١١٨) حدثنا عبدة عن حجاج بن دينار عن شعيب بن خالد عن حسين به.

هُكذا على الشك، وكأنّ حجاجاً لم يحفظه على الوجه، فقد كان مع ثقته فيه بعض اللين.

وشعيب ثقة من أصحاب المزهري، والجادّة أن يكون حديثه هذا عنه عن علي بن الحسين مرسلاً، لتتفق روايته مع رواية الجماعة، وليس بشيء أن يرويه عن الحسين بن على، فإنَّ بينهما مفاوز.

وإنَّما نبهت على هذا دفعاً لتوهم بعض الناس كون هذا طريقاً مستقلَّا للحديث.

والرابع: قد ذكر لهذا الحديث شواهد، قواه بها بعض الناس، وجميعها واهية، لاكني لم أر المستشهدين بها يشرحون عِلَلها لتعلم حقيقتها، ولا يحكمون عليها بما يبين حالها، وإنّما يكتفون بسردها، فيحصل بذلك لبس للحقّ بالباطل، والأسانيد الواهية لا يعتد بها مهما كثرت وتعدّدت، ولا يجوز أن يستشهد بأحاديث المتروكين ولا المتهمين، بل هذا يعد خيانة للدين، وهذا العلم دقيق، لا يقوم على التخليط والترقيع، والسلف ربّما تكلموا فيمن يروي المنكرات عن المتهمين والمتروكين، مع أنه يقال: من أسند فقد بريء، فكيف الحال بمن يعتمد روايات المتروكين ليصحّح بها نسبة شيء إلى الدين، فيلبس على المسلمين دينهم، هذا بلا ريب أخطر حالاً من أولئك الذين يُسْندون.

وهذا الحديث الذي شرحت لكَ أمره إنّما كان الأئمة الأعلام يوردونه من مرسَل عليّ بن الحسين من غير ذكرهم شيئاً يُعَضّده، كما هو صَنيع القدوة مالك رحمه الله وغيره، والتحديث به مرسَلًا مع ذكر علّته خير من الجزم بنسبته إلى صاحب الشريعة =

٣٦ \_ وأخبرنا أبو عليّ، أخبرنا أبو عبدالله، حدثنا إسماعيلُ بن العَبّاس الورّاقُ (٦٢)، حدثنا أحمدُ بن مُلاعِب (٦٤)، حدثنا سَعدُ بن عبدالحميد، حدثنا عصام بن طليق، عن سَعيدٍ، عن أبي هريرة \_ رضى الله عنه \_ قال:

قال رسولُ الله ﷺ: «أكثرُ النّاس ذُنوباً أكثرهم كَلاماً فيما لا يَعنيهِ»(١٥٠).

وإنّي لأعجبُ مِمّن يستجيز القول في الحديث: صحيح، بناءً على شواهد ومتابعات واهية، ولا يستجيز أن يحدّث بمرسَل صحيح الإسناد.

أقول هٰذا مع أنني لا أرى صحّة الإحتجاج بالمرسَل.

وبعدَ الذي شرحتُ لك من علّة هذا الحديث تعلم أنَّ تحسين الإمام النوويّ لـه من خديث أبي هريرة في «أربعينه» وتقوية ابن عبدالبرّ لحديث قرّة مخالف لما ذكر الأئمة من ضعفه.

وإن زعم زاعم أن لهذا الحديث طريقاً أو شاهداً غير ما أوردت يصلح للإعتبار من غير رواية المتهمين والمتروكين فليأت به، فإني صائر إليه طيّبة بـذلك نفسي وأنا له شاكر، ولا حول ولا قوّة إلا بالله.

(٦٣) أبو عليّ ، بغداديٌّ ثقة (٢٤٠-٣٢٣) أنظر ترجمته في «السير» ١٥/٧٤.

(٦٤) أبو الفضل المخَرَمي، بغداديَّ حافظ ثقة متقن (٢٠٠-٢٧٥) أنـظر تـرجمتـه في «السير» ٢٢/١٣.

(٦٥) إسناده ضعيف.

علته عصام بن طَليق ضعيف الحديث، ليس بشيء، وشيخه سعيد، هُكذا جاء هُنا، والحديث أخرجه العقيليّ في «الضعفاء» ق: ١٧٣/أ قال: حدثنا محمد بن عباس المؤدّب حدثنا سعد بن عبدالحميد بن جعفر حدثنا عصام بن طليق عن شعيب عن أبي هريرة به مرفوعاً.

بناءً على شواهد لا يقوم منها شيء.

٣٧ \_ أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمّد بن جعفر العَظارُ (٢٦)، أخبرنا ابن الصَّوّاف، حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا حُسين بن محمد، حدثنا المسعوديُّ، عن عون، أنَّ امرأة قالتُ:

قَدْ أُوجِبتُ، قَدْ بايعتُ رسولَ الله ﷺ، وما عَمِلتُ كِبيرة. فَأُرِيَتْ في المنام، فقيلَ لها: يبا فلانة، أنتِ القائلةُ كذا وكذا؟ وأنتِ تنطقينَ فيما لا يَعنيك، وتمنعينَ مالا يضرّكِ! (٢٧).

٣٨ \_ أخبرنا أبو الحسين محمّد بن الحسين بن محمد بن الفَضل القَطان (٢٨)، أخبرنا أبو عَمْرو عُثمانُ بن أحمد السَّمّاكُ، حدثنا عليُّ بن إبراهيم أبو الحسن الواسطيُّ، حدثنا حجاجُ بن نصير، قال:

<sup>=</sup> وقال في صدر الترجمة: «عصام بن طليق عن شعيب عن أبي هريرة، وشعيب مجهول بالنقل».

فجائز أن يكون تحرّف في هذا الكتاب إلى سعيد، فالله أعلم.

<sup>(</sup>٦٦) يُعرَف بـ «ابن شَبَان» بغداديًّ صدوق (٣٢٧ ـ ٤١٥) أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ٤٦٧/١٠.

<sup>(</sup>٦٧) إسناده لا بأس به.

المسعودي \_ واسمه عبدالرحمن بن عبدالله \_ ثقة، لكنه اختلط في آخر أمره، ولم يُذكر سماع حسين منه هل كان قبل اختلاطه أو بعده، مع مَيلي إلى أنه متأخّر السماع منه، إلا أنّ المسعوديّ صحيح الحديث عن عون بن عبدالله، فاستأنست بذا في تقوية هذا الأثر عن عون، وليس هذا المعنىٰ عندي مطلقاً، وإنما لكون هذه حكاية غير مرفوعة.

<sup>(</sup>٦٨) بغداديٌّ ثقة (٣٣٥-٤١٥) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٣٣١.

قال عيسى بن مَرْيَمَ \_ عليه السَّلام \_:

ختمَ الملَكُ الخَيْرَ في ثـ لاثٍ: في المنـطِقِ، والصَّمـتِ، والنَّظرِ، فما كانَ مِنْ صَمْتٍ في غيرِ ذكر فهو لغو، وما كانَ مِنْ صَمْتٍ في غيرِ تَفَكُّرِ فهو سَهو، وما كانَ من منظرِ في غير عبرةٍ فهو لهو(٢٩).

٣٩ \_ أخبرنا أبو الفتح هِ للأُ بن محمّد بن جعفر الحَفّارُ (٧٠)، أخبرنا عمرُ بن أحمد (٧١)، حدثنا عبيدُ الله (٧٢)، حدثنا زكريّا (٧٣)، حدثنا الأصْمَعيُّ، حدثنا سفيانُ بن عُيَيْنة، قال :

قالَ زيدُ بن عليّ لابنه:

يا بُنيَّ، أطلب ما يَعنيكَ بتركِ مالا يَعنيكَ، فإنَّ في تركِ مالا يَعنيكَ، فإنَّ في تركِ مالا يَعنيك دركاً لِما يَعنيكَ، واعلمْ أنَّكَ تقدَمُ على ما قدّمت، ولستَ تقدمُ على ما أخّرتَ، فَآثِرْ ما تلقاهُ غداً على مالا تراهُ أبَداً (٢٤).

٠٤ \_ وفي معناه:

إغْتَنِمْ في الفَراغِ فَضْلَ رُكوعٍ فَعسىٰ أَنْ يكونَ موتُكَ بَغْتَهُ

<sup>(</sup>٦٩) إسناده صحيح إلى حجاج بن نصير، لكن حجّاجاً هذا متروك، لا يكتب حديثه.

<sup>(</sup>٧٠) بغداديُّ صدوق (٣٢٢\_٤١٤) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٢٩٣.

<sup>(</sup>٧١) هو ابن شاهين، تقدّم.

<sup>(</sup>٧٢) هو ابن عبدالرحمان بن محمّد أبو محمّد السّكّريّ.

بغداديُّ ثقة (٠٠٠-٣٢٣) أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٧٣) هو ابن يحييٰ بن خَلَاد أبو يعلى المنقريّ البصريّ، صاحب الأصمعي.

وقد نزل بغداد، وهو لا بأس به.

أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ٨/ ٤٥٩.

<sup>(</sup>٧٤) إسناده حسن.

كُمْ صَحيح رأيتَ مِنْ غيرِسُقم ذهبت نفسه الصَّحيحة فَلْتَهُ لَكُمْ صَحيح وأَنشَدَ آخر:

إعْمَـلْ وأنتَ من الدُّنياعـلىٰ حَـذَرٍ واعْلَمْ بِأَنَّـكَ بعـذَ المَـوتِ مَبعـوثُ واعلَمْ بِأَنَّـكَ مِا جَمَّعْتَ مَـوْدوثُ واعلَمْ بِأَنَّكَ مِا تَحْدَمْتَ مِنْ عَمَـلٍ يُحصىٰ عليـكَ ومـا جَمَّعْتَ مَـوْدوثُ

٤٢ \_ وأنشَدَ آخر:

إعْمَالُ لِئَالًا تَسْقَامُ فَعُمْرُكَ اليوم مَغْنَامُ فَحُمَالُ اليوم مَغْنَامُ فَحُمالُ اليوم مَغْنَامُ فَحُمالُ الله وسيّد لا يطعَامُ وإنْ رأيت فتوراً فقال له فستنعَام بقُصرب رَبِّ جَليل ومَانْ خَدَمُ فسيُخْدَمُ واعْمَلُمُ يَقَيناً بِفَهم فأنت عِندي مُقَادُمُ مَنْ لَمْ يقدم فعالاً فسوف يوما يَنْدَمُ مَنْ لَمْ يقدم فعالاً فسوف يوما يَنْدَمُ

٤٣ ــ أخبرنا أبو طاهر حمزةً بن محمّد بن طاهر الدَّقّاق(٥٠)، حدثنا محمّد بن عُمَر بن بَهْتَه (٧٦)، حدثنا عبدالله بن الهيثم (٧٧)، حدثنا سليمان بن الرَّبيع (٨٨)، قال:

<sup>(</sup>٧٥) بغداديٌّ ثقة حافظ (٣٦٦\_٤٢٤) أنظر ترجمته في «السير» ١٧ /٤٤٣ .

<sup>(</sup>٧٦) هو محمد بن عمر بن محمّد بن حميد البزاز.

بغداديَّ ثقة، فيه تشيع (٣٠٠-٣٧٤) أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ٣٥-٣٤/٣. (٧٧) أراه الطيني، أبا محمّد الخيّاط.

بغداديٌّ ثقة (٣٢٦-٣٣٦) أنظر ترجمته في «تاريخ بغداد» ١٩٥/١٠.

<sup>(</sup>٧٨) أبو محمد النهدي .

كوفيًّ، قدم بغداد، ضعيف، كان يغيّر الأسماء (٢٧٤-٢٧٤) أنظر ترجمته أي «تاريخ بغداد» ٥٤/٩.

قالَ أعرابيّ : طلبتُ الـرّاحةَ لِنفسي، فلم أرَ شيئًا أروحَ لهـا من تــركِ مــالا يعنيها.

٤٤ ــ وكانَ الحَسنُ يقول:
 مِنْ عَلاَمةِ إعراضِ الله عن عبده أنْ يجعلَ شغلَهُ فيها لا يَعنيه.
 ٤٥ ــ وقال غيره:
 هَلاكُ النّاسِ في خَصلتين: فُضولِ مال ، وفُضول مقال (٢٩).

٤٦ ــ وقال شُمَيط بن عَجْلانَ :
 إنَّ الله تعالىٰ وسَمَ الدُّنيا بالوحشَةِ ليكونَ أُنْسُ المطيعينَ به .

### آخر الرّسالة

<sup>(</sup>٧٩) أخرج ابن أبي الدنيا في «الصمت» رقم (١٠٣) بإسناد صالح عن إبراهيم النخعي قال:

يهلك الناس في خلتين: فضول المال، وفضول الكلام.

قال عبدالله بن يوسف بن جُديع: وبهذا ينتهي تخريج وتحقيق هذه الرسالة المباركة، وذلك في ليلة الثلاثاء ٥/ ذي الحجة/ ١٤٠٨ هـ الموافق ١٩/ يوليو/ ١٩٨٨م، والحمد لله رب العالمين.

الفمارس أ ـ فمرس بأطراف الأحاديث والإثار ب ـ فهرس بأسماء المترجمين في التعاليق ج ـ فهرس الموضوعات والفوائد المهمات



# أ ـ فهرس بأطراف الأحاديث والآثار

| الصفحة  |                      | _1_1_                              |
|---------|----------------------|------------------------------------|
| ٣٦      | عقبة بن عامر         | إحفظ لسانك وليسعك بيتك             |
| ٥٨      | أبو هريرة            | أكثر الناس ذنوباً أكثرهم كلاماً    |
| ٤٦      | يحييٰ بن معاذ الرازي | إلهٰي ادعوك بلسانك نعمك (أثر)      |
| 40      | عقبة بن عامر         | إملك عليك لسانك                    |
| ٤٣      | أبو موسىٰ الأشعري    | إنّ بين أيديكم فتناً               |
| ٤٤      | أبو موسىٰ الأشعري    | إنَّ بين يدي الساعة فتناً          |
|         |                      | إنكم لن تروا من الدنيا             |
| ٤٠ _ ٣٩ | معاذ بن جبل          | إلّا بلاء (أثر)                    |
|         |                      | _ت، ث_                             |
| ٤٥      | أبو هريرة            | تكون فتنة القاعد فيها              |
| **      | معاذ بن جبل          | ثكلتك أمّك ابن جبل                 |
| •       |                      | -ح ، خ-                            |
|         |                      | حق علىٰ العاقل أن تكون             |
| ٣٨      | وهب بن منبه          | له أربع ساعات (أثر)                |
| ٦.      | عيسي عليه السلام     | ختم الملك الخير في ثلاث (أثر)      |
| *       |                      | _ف،ق_                              |
| ٣٧      | الفضيل بن عياض       | في آخر الزمان عليكم بالصوامع (أثر) |

| في حكمة آل داود: حق                 |                  |    |
|-------------------------------------|------------------|----|
| علىٰ العاقل (أثر)                   | وهب بن منبه      | ٣٨ |
| قد أوجبت قد بايعت رسول الله         |                  |    |
| عَلِيْ (أَثْر)                      | امرأة            | ٥٩ |
|                                     |                  | ,  |
| _ ال _                              | •                |    |
| لَّا وَقعت فتنة عثمان قال           |                  |    |
|                                     | tt <sub>e</sub>  | 5  |
| رجال (أثر)                          | طاوس             | ٤٦ |
| ليس هٰذا زمان الكلام (أثر)          | الفضيل بن عياض   | ٣٧ |
| ليكن شغلك في نفسك (أثر)             | الفضيل بن عياض   | ٣٨ |
|                                     |                  |    |
| - r -                               |                  |    |
| مثل الكلمة كالسهم لاعكن ردّه (أثر)  | من قول الحكماء   | ٣٣ |
| مرّوا براهب فنادوه (أثر)            | الليث بن سعد     | ٣٢ |
| من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه | أبو هريرة، علي   |    |
| تركه                                | بن الحسين مرسلاً | ٤٩ |
| من علامة إعراض الله عن عبده (أثر)   | الحسن            | 77 |
| من حفظ مابين فقميه ورجليه           | جابر بن عبدالله  | 79 |
| من صمت نجا                          | عبدالله بن عمرو  | ۲١ |
| من ضمن لي مابين لحييه ورجليه        | جابر بن عبدالله  | 49 |
| من كان يؤمن بالله واليوم الآخر      | أبو هريرة        | ۲٤ |
| فليقل خيراً                         |                  |    |
| من وقاه الله عز وجل ما بين لحييه    | أبو بكر الصديق   | ۳۱ |
| المسلم من سلم المسلمون من لسانه     | أنس              | ۲۸ |

|           |                | - و ، ي -                    |
|-----------|----------------|------------------------------|
|           |                | والذي لا إله إلّا هو         |
| <b>Y0</b> | ابن مسعود      | ما علىٰ وجه الأرض (أثر)      |
| ٦.        | زيد بن علي     | يابني طلب مايعنيك بترك (أثر) |
| ٣٧        | عقبة بن عامر   | ياعقبة بن عامر إملك لسانك    |
| ٣٢        | راهب           | ياهٰؤلاء إنّ لساني سبع (أثر) |
| 77        | إبراهيم النخعي | يهلك الناس في خلتين (أثر)    |

Ţ

# ب \_ فهرس بأسهاء المترجمين في التعاليق

| الصفحة  |                                                   |
|---------|---------------------------------------------------|
|         | _1_                                               |
| ٣٦      | إبراهيم بن محمد بن عرق الحمصي                     |
| 01-0*   | إبراهيم بن محمد بن مروان                          |
| 17      | أحمد بن أحمد بن محمد بن اليعسوب أبو الفتح         |
| 40      | أحمد بن سلمان الفقيه النجاد أبو بكر               |
| 74      | أحمد بن صالح المصري الحافظ                        |
| ۳.      | أحمد بن عبدالملك                                  |
| 11      | أحمد بن محمد بن سعد أبو العباس عهاد الدين المقدسي |
| ٥٨      | أحمد بن ملاعب أبو الفضل المخرمي                   |
| ٤٥      | أحمد بن يحييٰ أبو جعفر الحلواني البجلي            |
| ٤٩      | إسحاق بن إبراهيم أبو علي الحلواني                 |
| ٣٨      | إسحاق بن أحمد أبو الحسين الكاذي                   |
| 71      | إسحاق بن عيسىٰ ابن الطبّاع                        |
| ٥٨      | إسماعيل بن العباس أبو علي الوراق                  |
| ۳۱ - ۳۰ | إسماعيل بن عبدالله بن زرارة الرقي                 |
| ٥٣      | إسهاعيل بن عبدالله بن سهاعة                       |

| 74         | إسهاعيل بن محمد أبو علي الصفار               |
|------------|----------------------------------------------|
| 44         | أبو الأغر: غسان بن الأغر النهشلي             |
|            | ـ ب، ث، ج ـ                                  |
| 44         | بشر بن رافع                                  |
| 40         | بشر بن موسىٰ أبو علي الأسدي                  |
| ٤٩         | ابن بطَّة : عبيد الله بن محمد بن حمدان       |
| ٥٣         | بقية بن الوليد                               |
| 40         | أبو بكر الشافعي: محمد بن عبدالله بن ابراهيم  |
| ٣٦         | ثابت بن ثوبان                                |
| ٣٦         | ابن ثوبان: عبدالرحمٰن بن ثابت بن ثوبان       |
| **         | جعفر بن محمد الخياط صاحب أبي ثور             |
|            | - <b></b>                                    |
| ٥٧         | حجاج بن دینار                                |
| 7.         | حجاج بن نصير                                 |
| 47         | الحسن بن أحمد بن إبراهيم أبو علي بن شاذان    |
| ٣٢         | الحسن بن أحمد بن شيبان أبو محمد المخلدي      |
| 39         | الحسن بن أحمد بن أبي الفوارس ـ أبو الفوارس ـ |
| 89         | الحسن بن شهاب بن الحسن أبو علي العكبري       |
| ٤٣         | الحسن بن محمد أبو محمد الخلال الحافظ         |
| 17         | حمزة بن محمد بن طاهر أبو طاهر الدقاق         |
| YA         | حميد الطويل                                  |
|            | <b>-</b> -                                   |
| ₹          | -خ،ز-                                        |
| <b>0</b> * | -خ ، ز-<br>خالد بن عبدالرحمٰن الخراساني      |

| ٦.                 | زكريا بن يحيىٰ بن خلّاد أبو يعلىٰ المنقري البصري ـ صاحب الأصمعي ـ |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ۰۲_                | زیاد بن سعد                                                       |
|                    | ـ س، ش، ط ـ                                                       |
| 11                 | سليهان بن حمزة بن أحمد بن قدامة تقي الدين أبو الفضل المقدسي       |
| 15                 | سليمان بن الربيع أبو محمد النهدي                                  |
| ٥٧                 | شعیب بن خالد                                                      |
| 44                 | طاهر بن أبي أحمد الزبيري                                          |
|                    | -ع-                                                               |
| ۱۲                 | عباس بن عمر بن عبدان عفيف الدين البعلي                            |
| ٥٦                 | عبدالله بن ابراهيم المدني                                         |
| ۲۳ ،               | عبدالله بن عقبة: هو ابن لهيعة                                     |
| ۱۲                 | عبدالله بن عمر بن علي أبو المنجا ابن اللَّتي                      |
| ٥٣                 | عبدالله بن عمر العمري                                             |
| 17                 | عبدالله بن لهيعة                                                  |
| ۳.                 | عبدالله بن محمد بن عقيل                                           |
| 71                 | عبدالله بن الهيثم أبو محمد الخياط الطيني                          |
| 4 ٤                | عبدالله بن يحيى بن عبدالجبار السكري                               |
| ٥٢_                | عبدالجبار بن أحمد السمرقندي                                       |
| ۲۱                 | أبو عبدالرحمٰن الحبلي: عبدالله بن يزيد                            |
| ٥٦                 | عبدالرحمٰن بن عبدالله العمري                                      |
| 09                 | عبدالرحمن بن عبدالله المسعودي                                     |
| 49                 | عبدالرحمٰن بن عبيد الله السمسار أبو القاسم الحرفي                 |
| $\mathbf{M}^{\pm}$ | عبدالرحمٰن بن يوسف بن محمد أبو محمد فخر الدين البعلي              |

| ٥٣         | عبدالرزاق بن عمر                                       |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 09         | عبدالعزيز بن محمد بن جعفر أبو القاسم العطار «ابن شبان» |
| ۳.         | عبدالغفار بن داود الحراني                              |
| YA         | عبدالغفار بن محمد بن جعفر بن زيد أبو طاهر المؤدب       |
| ٤٥         | عبدالملك بن محمد بن بشران أبو القاسم                   |
| 40         | عبدالواحد بن عبدالعزيز بن الحارث أبو الفضل التميمي     |
| ۳۷         | عثمان بن أحمد أبو عمرو بن السيّاك الدقاق               |
| ٣٦         | عثمان بن سعید                                          |
| ٥٢         | عدي بن الفضل                                           |
| ٥٨         | عصام بن طلیق                                           |
| ۳.         | عقیل مولی ابن عباس                                     |
| <b>40</b>  | علي بن أحمد بن محمد بن داود أبو الحسن الرزاز           |
| <b>Y</b> A | علي بن زيد بن جدعان                                    |
| 1 *        | علي بن محمد بن أبي الحسين أبو الحسين اليونيني          |
| 74         | علي بن محمد بن عبدالله بن بشران أبو الحسين السكري      |
| ۳٦ ، ۲٥    | علي بن يزيد الألهاني                                   |
| ٤٣         | عمر بن أحمد بن شاهين أبو حفص الواعظ                    |
| ۲۳         | عمرو بن الحارث                                         |
| <b>*YV</b> | عمرو بن عبدالله النخعي أبو معاوية                      |
| 79         | عمرو بن عثمان الرقي                                    |
| 44         | عمرو بن قيس السكوني                                    |
| 77 - 70    | عنبس بن عقبة                                           |
|            |                                                        |

| - | ك | 6 | ق | - |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |

| ب   |                                                                  |
|-----|------------------------------------------------------------------|
| 47  | القاسم بن عبدالرحمن صاحب أي أمامة                                |
| ٥٤  | قرة بن عبدالرحمن بن حيوئيل                                       |
| ٥٢  | قزعة بن سويد الباهلي                                             |
| ٤٤  | أبو كبشة السدوسي                                                 |
| ć.  |                                                                  |
|     | <b>- م -</b>                                                     |
| 04  | مبشر بن إسهاعيل                                                  |
| ٣٢  | محمد بن إبراهيم بن رامش النيسابوري أبو منصور                     |
| 41  | محمد بن أحمد بن الحسن أبو علي الصواف                             |
| ٠٢١ | محمِد بن أمد بن أبي الفوارس أبو الفتح                            |
| 47  | محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه أبو الحسن البزاز                  |
| ٣٢  | محمد بن إسحاق أبو العاس السراج الثقفي                            |
| ٤٥  | محمد بن الحسين أبو بكر الأجري<br>محمد بن الحسين أبو بكر الأجري   |
| ٥٩  | محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل أبو الحسين القطان                |
| ۳۲  | 4                                                                |
|     | محمد بن رامش: محمد بن إبراهيم                                    |
| ٥٣  | محمد بن شعیب بن شابور                                            |
| 40  | محمد بن عبدالله بن إبراهيم أبو بكر الشافعي                       |
| ۱۳  | محمد بن عبدالواحد بن الحسن أبو غالب القزاز                       |
| 4.1 | محمد بن علي بن محمود أبو حامد جمال الدين المحمودي «ابن الصابوني» |
| 17  | محمد بن عمر بن محمد بن حميد «ابن بهتة» البزاز                    |
| ١.  | محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل بن بركات أبو عبدالله البعلي       |
| ٥٤  | محمد بن كثير المصيصي                                             |
| ٥٣  | محمد بن محبب الدّلال                                             |

| المسعودي : عبدالرخمن بن عبدالله          |   | 09        |
|------------------------------------------|---|-----------|
| معمر بن راشد                             |   | 07_01     |
| المغيرة بن سقلاب                         |   | ۳.        |
| موسىٰ بن داود الضبي                      |   | 01-0.     |
| موسیٰ بن عمیر                            |   | 07_00     |
| _هـ، و_                                  |   |           |
| هلال بن محمد بن جعفر أبو الفتح الحفار    |   | ٦.        |
| الوليد بن مزيد                           |   | ٥٣        |
| - ي -                                    |   | 3         |
| يحيي بن عثمان                            |   | 77        |
| يزيد بن عمرو المعافري                    |   | 71        |
| يعقوب بن يوسف بن دينار أبو يوسف البغدادي |   | ٤٩        |
| يوسف بن أسباط                            |   | 00        |
| يونس بن عبيد                             | Ē | <b>YA</b> |
| يونس بن يزيد                             |   | 07_01     |
|                                          |   |           |

### جـ ـ فهرس الموضوعات والفوائد المهات

| الصفحة `   |                                                             |
|------------|-------------------------------------------------------------|
| ٥          | مقدمة التحقيق                                               |
| ٧          | ترجمة موجزة للمؤلف                                          |
| 10-9       | هٰذا الكتاب                                                 |
| 77-17      | إبتداء نص الكتاب المحقق                                     |
| 7.         | مقدمة المصنف                                                |
| YY - Y1    | ــ شرح حال ابن لهيعة                                        |
| 74         | _ ابن لهيعة يدلّس عن الضعفاء                                |
| <b>Y</b> A | _ يونس بن عبيد رأى أنساً ولم يسمع منه                       |
| 41-49      | ــ تحقيق ثبوت حديث «من حفظ مابين لحييه ورجليه »             |
| ٣٤ _ ٣٢    | شعر في الصمت وحفظ اللسان                                    |
| 40         | باب السكوت ولزوم البيوت                                     |
|            | _ من لم يفحش تدليسه لا تضر عنعنته مالم يُعلم أنّه دلّس      |
| ٣٧         | الحديث المعين                                               |
| ٤١ - ٤٠    | شعر في تغير الزمان                                          |
| ٤٣         | باب ما يجب عند ظهور الفتن من طلب السلامة ولزوم الوطن        |
| حتجاج ٤٤   | _ ما سكت عنه أبو داود فهو صالح ، لكن لايلزم منه صلاحيته للا |

| ٤٧         | شعر في التفرد والوحدة                                   |
|------------|---------------------------------------------------------|
| ٤٩         | باب الإشتغال بما يغني وترك الخوض فيها لا يعني           |
|            | _ تحقيق ضعف حديث «من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»   |
| ٥٨ - ٤٩    | وفيه فوائد حديثية نافعة                                 |
| ٥٣         | _ بقية بن الوليد يدلس تدليس التسوية                     |
| ٥٤         | _ لايلزم من تعدد مخارج الحديث كثرة شواهده ومتابعاته     |
| 30,50      | _ متى يصلح الحديث للإعتبار                              |
| ٥٧         | _ الأسانيد الواهية لا يعتد بها مهما كثرت وتعددت         |
| ٥٨         | _ لا يصح الإحتجاج بالمرسل                               |
| 09         | _ يتساهل في غير المرفوع مالايتساهل في المرفوع           |
| o <b>9</b> | _ سماع حسين بن محمد من المسعودي هل قبل اختلاطه أم بعده؟ |